متون العقيدة رقم 4

سلسة تقريب المتون العلمية

# لُمعةُ الإعتِقَادِ الهَادِي إلى سبيلِ الرشادِ

تألِيفُ

الإِمَامِ المُوَفَّقُ ابنُ قُدَامَةَ المَقدِسِيُّ ( 541 - 620 ) هـ ويليه ثلاث منظومات للكتاب؛

> منائر الإسعاد نظم لمعة الاعتقاد إيقاد الشمعة من اعتقاد اللمعة بلوغ المراد نظم لمعة الاعتقاد تقديم

> > الشَّيخ عزّ الدِّين رَمضَاني

اعتني بھا

أبو عبد الرحمن اسماعيل بن عمر الجزائري

# تقديم الشَّيخ عرِّ الدِّين رَمضَاني (1) حفظه الله ورعاه ـ بسم الله الرَّحمن الرَّحيم

الحمد لله وحده والصَّلاةُ والسَّلام على مَن لا نبيَّ بَعده.

فهذه المجموعة المباركة مِن سِلسلة؛ "تقريب المُتون العِلمية "لمُعدِّها والمعتني بِها الأخ الفاضل؛ طالبُ العلم النَّجيب (2)؛ أبو عبد الرَّحن اسماعيل بن عمر الجزائري، جُهدٌ يَنضاف إلى حلقات طُلاَّب العِلم، ودُرَّة تَمينة لِمَن رامَ الطَّلَب والتَّحصِيلَ على أُسسٍ مَتينةٍ، وقواعدَ رَاسخَةٍ، ومَفاهِيمَ مُؤصَّلَةٍ، وسَبيلٍ واضِحةٍ، وَفُوق مَنهج مُحقَّقٍ وعِلم مُدَقَّقٍ، تَسيرُ بِصاحِبها فِي رَكب أُمَّة السُّنَةِ ودُعاةِ الحَقِّ والهُدى.

وقد اجتهَدَ الأخُ الفاضلُ - حفظه الله - في إخرَاجِها في صورةٍ بَهيَّة خطًّا وتَشكيلاً، حَيثُ اعتَمدَ على بعضِ النُّسخِ الخَطِيَّةِ مع إثباتِ نِسبَتِها إلى صاحِبِها، وقد أبانَ عن مَنهَجِه في العمل على ذلكَ المَتنِ أو النَّطم، ويَجدُ القَارئ لِبَعض هذهِ المُتونِ نَظماً مُوافقاً للمَنثُورِ، لِتَقرِيب الفَنِّ وتدريبِ الطَّالب على ترسيخ مَعلُومِه وضَبطِ مَحفُوظِه.

والله َ الكَريمَ أَسَالُ أَن ينفَعَ بِهَا مُعِدَّها وَقَــــارِثَها وحَافِظَهَا وشَارِحَها ومُوزِّعَهَا، وكُلَّ مَن أَعانَ على نَشرِهَا وأَسهَمَ فِي تَعمِيمِ الفَائدةِ بِهَا، إنَّه سُبحانه جوادٌ كَريمٌ.

وصَلَّى الله وسلَّم وباركَ على نَبيِّنا مُحمَّد وعلَى آلِه وصَحِبِه.

وَكَتَبَ أَبُو عبدِ اللهِ عزّ الدِّين رَمضَاني عشيَّة الأحد 02 من ذي الحجة 6341 هـ المُوافِق لـ 4 من أكتوبر سنة 5102 م

<sup>(1)</sup> شيخنا الفاضل ارتبط بالعلم والدعوة وارتبطت به، حتى أصبح فيها وبما أشهر مِن نار على علم، شيخ في الخطابة والتّدريس، وشيخ في التتّعليم والتّربية، وشيخ في الأدب والخلق، وشيخ في المنهج والاعتقاد، وشيخ في التّفسير وعلومه، والحديث وشيخ في التتّعليم والقّــقه أصوله وفروعه.. ، زاده الله علما وعملا ودعوة، ورزقنا الانتفاع منه وبه، وإنّا معاشر الطّلبة في حقِّه لمقصّرون، فالأدب الأدب رعاكم الله مع مشايخنا في القول والفعل، عند حضورهم وحال غيابهم، فذلك من بركة العلم وأثر تعظيم أهله.

<sup>(2)</sup> هذا مِن حُسن ظنِّ الشيخ بي وإلا فالله يعلم أيِّي ضعيف في الطَّلب، ضعيف في العمل، ضعيف في الدعوة... والله أسأل أن يتجاوز عيِّي وعن كل مقصر، وهذا أقوله بيانا لحقيقة الحال، ومعرفة بقدر التَّفريط والتَّقصير، وليس تواضعا أو تورعا....

# بِسم اللهِ الرَّحَمنِ الرَّحِيم

# المُقَدِّمَةُ

إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونَستَعِينُه ونَستغفِرُه، ونَعوذُ باللهِ مِن شُرورِ أنفسنَا ومِن سَيِّنَاتِ أعمَالِنا، مَن يَهدهِ اللهُ فلا مُضلَّ له، ومَن يُضلِل فلاَ هادِيَ لَه.

وأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَه، وأَشْهَدُ أَنَّ مُحمَّدًا عَبدُه ورَسُولُه.

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. يُصْلَحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} [ الأحزاب : 70 – 71 ].

أمَّا بعد:

فإنَّ أصدقَ الحديثِ كلامُ اللهِ، وخيرَ الهدي هديُ محمَّد صلَّى الله عليهِ وسلَّم، وشرَّ الأمورِ مُحدَثاتُها، وكلَّ مُحدَثةٍ بِدعة، وَكُلَّ بِدعَةٍ ضَلاَلَةٌ، وكلَّ ضلالةٍ في التَّارِ.

فلا يَخفَى على كلِّ ذِي بَصِيرةٍ نَافِذةٍ صَافِيةٍ، مَا لِلعَقِيدةِ الإسلاميَّةِ مِن المنزِلةِ السَّامِيَة، والمكانةِ العَظِيمة الشَّريفة فِي عُلُوم الشَّريعَة المُنِيفَة؛ فَهِي أصلُ الأُصولِ، وعَلَيها مَدارُ السَّيرِ لِمَن أرادَ الوُصولَ، وهِيَ أَسُّ أَسَاسِ دَعوةِ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم لِمُرتَقى سُلَّم العُبُودِيَّةِ المَوصُول.

فَ" إِنَّ اللَّهَ خَلق الخلقَ لِعِبادتِه؛ الجَامِعَة:

1\_ لِمَعرفَتِه.

2\_ وَالإِنَابِةِ إليهِ ومَحبَّتِهِ والإِخلاصِ لهُ.

فَبِذِكرِهِ فِي الدُّنيا تَطمَئِنُّ قُلُوبُهُم، وبِرُؤيتِهِ فِي الآخِرةِ تَقَرُّ عُيُونُهُم.

فَلا شَيءَ يُعطِيهِم فِي الدُّنيا أَعظمَ مِن الإِيمَانِ، وَلا شَيءَ يُعطِيهِم فِي الآخِرةِ أَحبَّ إِلَيهِم مِن النَّظرِ إليهِ." (1)

فَ "مَن أرادَ عُلُوَّ بُنيَانِه؛ فَعلِيهِ بِتَوثيقِ أَسَاسِهِ وإحكَامِه وشِدَّةِ الاعتِنَاءِ بِه، فإنَّ عُلُوَّ البُنيَانِ عَلَى قَدرِ تَوثِيقِ الأَسَـاسِ، فَالأَعْمَالُ والدَّرِجَاتُ بُنيَانٌ، وَأَسَـاسُها الإِيمَانُ..

فالعَارِفُ هِمَّتُه تَصحِيحُ الأَساسِ وإحكَامُه، والجاهِلُ يَرفَع فِي البِناءِ عَن غَيرِ أَسَاسٍ، فلاَ يَلبَثُ بُنيَانُه أن يَسقُطَ، قال تَعالى: ﴿الأَعْرَابُ أَشَدُ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾(2).

#### وهذَا الأَسَاسُ أَمرَانِ:

1- أَحَدُهُمَا: صِحَّةُ المَعرِفةِ بِاللهِ، وَأَمرِهِ وَأَسمَائِهِ وصِفَاتِهِ.

2- وَالثَّانِي: تَجرِيدُ الاِنقِيادِ لَه، وَلِرَسُولِه دُونَ مَا سِوَاهُ.

فهَذَا أُوثَقُ أَساسٍ أَسَّس العَبدُ عَلَيهِ بُنيَانَهُ، وَبِحَسبِه يَعتَلِي البِناءُ مَا شاءَ، فَأَحكِمِ الأَسَاسَ، واحفَظِ القُوَّة، ودُمْ عَلَى الجِميّةِ." (3)

وَهَا أَنَا ذَا أَضِعُ بَينَ يَديكَ، وأُقَرِّبُ إِلَى قَلْبِكَ، وَأُمِدُّ إِلَى بَصَرَكِ، وَأَستَثِيرُ بَصِيرَتَكَ، حَتَّى تُقَوِّيَ بِنَاءَ عَقِيدَتِكَ، وَتَشَدُّ عَزِمَ إِيمَانِكَ، بِمَا زَبَرَهُ أَسلافُنَا، وَخَطَّتهُ أَنَامِلُ عُلَمَائِنَا، وَحَبَّرَتهُ يَرَاعَةُ كِتَابَاتِهِم البَاهِرَةِ، وَبُحُوثِهم الفَاخِرَةِ.. الدَّائِرَةُ فِي فَلَكِ:

ـ الكِتابِ المُنزل الهَادِي للَّتي هِي أَقوَم.

ـ وَالسُّنَّةِ الغَرَّاءِ البَيضَاءِ الَّتِي لا يَزيغُ عَنهَا إلاَّ مَن تَرَكَ الصِّرَاطَ الأَقوم.

بتصرف یسیر. (23/1) بتصرف یسیر. (1)

<sup>(2) [</sup>سُورَةُ التَّوْبَةِ، الآية: 97].

لفوائد لابن القيم ص 229 . 230 ط دار عالم الفوائد.

وَمِن تِلكَ الثِّمَارِ اليَانِعةِ، الَّتِي أُنتِجَت فِي أَبوابِ الإِيمَانِ وَالاِعتقَادِ مَا أَلَّفَهُ العَلاَّمَةُ الهُمَامِ مُوفَّقِ الدِّينِ ابنُ قُدَامَة الإِمامُ فِي كِتَابِه: " لَمُعةُ الاِعتِقادِ الهَادِي إلى سَبِيلِ الرّشادِ " الَّذِي أَصبَحَ مُنذُ تَألِيفِه، مِن أَهمِّ المُختَصرَاتِ الخُرَّرةِ فِي عِلمِ الاِعتِقادِ وَالسُّنَّةِ.

فَنَظُرِتُ فِي طَبَعاتِه فَلَم أَجِد مَا يَشْفِي الغَلِيل، وَلاَ يَفِي لِطَالبِ العِلمِ وَالاعتِقادِ السَّديدِ بِمَا يُمَهِّدُ لَه الإفادَةَ مِنهُ عَلَى أُوفَقِ سَبِيلٍ، فَعَزَمتُ عَلَى الاعتِنَاءِ بِهِ بِمَا يَلِيقُ عَلَى حَسَب القُدرَةِ وَالتَّيسِيرِ، وَلاَ أَرْعُمُ فِي ذَلكَ التَّحقِيقَ وَالتَّدقِيقَ فَذَاكَ مَقامٌ بِالعُلَمَاءِ الحُذَّاقِ يَلِيقُ، وَحَسبِي فِي ذَلِكَ التَّيسِيرُ وَالتَّحرِيرُ بِمَا تَفضَّلَ بِهِ المَنَّانُ القَدِيرُ.

# وعَمَلِي الْمُتُواضِع على الرِّسالة يتَضمَّن:

- أ. ضبط نص الرّسالة بِمُقابلتِه على نُسختَينِ خَطِيتَين<sup>(1)</sup>، وثلاثٍ مَطبُوعَة<sup>(2)</sup>، دونَ إثباتِ الفُروقِ الضَّئيلةِ الوَاقِعةِ بَين النُّسخ حتَّى لا أُثقِل الحواشِي بما قد تكون فَائدتُه قليلَة، إلاَّ مَا نَدَر عِندَ مَظِنَّةِ الحاجَة.
  - 2. تقسيمَ نصِّ الرِّسالةِ إلى فقراتٍ مُتباينةٍ، وذلك بِغرضِ أن يَسهلَ تصوّرُ مَضمونها وفَهمِها.
- 3. تَشكيلَ النّـصِ تَشكيلاً أَظنُّه تامًّا، لِتَقريبِ هـذه الرِّسالـة القيِّمة لعامّة المسلمين، فَعَدمُ تَشكيلِ النَّصِ يَحُولُ
   في أكثر الأحيان بينَ الكتُب وبينَ استِفادةِ النّاسِ مِنها.

1. النسخة الأولى: خطها واضح، عدد صفحاتها: 13 صفحة، كتب على دفتها: "لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، ويليه؛ فتوى للشيخ عبد الرحمن أفندي العبادي في الدروز ومعاملتهم وأصلهم "، وفي آخرها: " آخر المعتقد وهي لمعة في الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد "، كتب في رجب سنة 1145ه، وهي رديئة لما فيها من السقط والاضطراب بالتقديم والتأخير في فقرات الفصول وبعض الآيات، فلم أعتمدها كأصل، بل استأنست بما في بعض المواضع أشرت إليها، ورمزت لها محرف "م".

- 2. والنسخة الثانية: خطها واضح، تقع في مجموع يتضمن عددا من الرسائل في آخرها يظهر أنه كتب سنة 1192هـ، تبدأ اللمعة من الصفحة 46 إلى الصفحة 56، عدد صفحاتها: 11 صفحة، واعتمدتها كأصل لموافقة سياقها المطبوع المشهور من اللمعة، رغم أن فيها تصحيفات تدل على أن ناسخها من العوام، ورمزت لها بحرف "ض".
  - (2) الأولى: طبعة الدار السلفية بالكويت سنة (1406)ه، بتحقيق وتعليق الشيخ بدر بن عبد الله البدر.
- والثانية: طَبعة الشَّيخ عبد الله بن محمَّد الشَّمراني، ضِمن كِتابه الماتع: " الجامع للمتون العلمية "، عن مكتبة مدار الوطن بالرِّياض، أُورَدَ اللُّمعة في الصَّفحة 185 ـ 201 من الطَّبعة الثَّانية.
- والثالثة: طبعة دار الركائز الطبعة الأولى (1440)ه، بتحقيق وتعليق محمد بن عبد الرحمن الفرحان بن عريعر، وهي طبعة جيدة من حيث التحقيق إذ اعتمد صاحبها على؟
- . ثلاث نسخ خطية، إحداها قريبة من عصر المصنف ومقابلة بأصل آخر، وبما تصحيحات لبعض الأخطاء واستدراكات لبعض السقط.
  - . ونسخة مطبوعة للشيخ عبد القادر بن بدران الحنبلي، لاعتماده على مخطوط لم يعتمد عليه المحقق.

<sup>(1)</sup> موجودتين في الشبكة العنكبوتية يظهر أنهما متأخرتان:

- 4. وَضعَ مُقدِّمةٍ مرغِّبَةٍ فِي تَعلُّمٍ عِلمِ الاعتقاد وَفقَ مَذهَبِ السَّلفِ الصالحين أهلِ الحَــــدِيثِ، وَمُوضِّعةٍ لمنهَجِ التَّحقيق.
  - وضع ترجمةٍ مُعَ \_\_ رِفةٍ بِصَاحبِ الكِت ابِ وهُوَ أَشهَ رُ مِن أَن يُعرَّفَ بِمثله.
- وضع تعريفٍ بِالمؤلَّف، وما يَتفرّع عنه مِن مَسسائلَ لا يَستَغني عنها طالبُ العِلم في دِراسته للمتن.
- 7. تَخَرِيجَ الأحــــاديثِ والآثار الوَارِدةِ فِي المتنِ، مع بيانٍ مَرتَبتِها وفق الصَّنعة الحديثية، على وجهِ الإشارةِ والإختـصار إلا عند الحاجة.
  - 8. وَضعَ تَعلِيقَ اتٍ علَى بعضِ المُواضِعِ التي أَظنُّ أَنَّ التَّــحرِيــرَ العِلـــــــمي يَقتَضِي الإِشَارَةَ إِلَيهَا.

واللَّهُ مِن وراءِ القصدِ ولا حولَ ولا قوَّةَ إلاَّ به.

وكتبَهُ: أبو عبد الرحمن اسهاعيل ابن عمر الجزائري ليلة يوم الثلاثاء 13 ربيع الأول سنة (1438)هـ. الموافق لـ 13 نوفمبر سنة (2016)م.

بحى عين النعجة، الجزائر العاصمة.

khabatousmail@gmail.com

### النسخة المخطوطة الأولى:



الصفحة الأولى

صورة سؤال رفع لفتى وشق العالم العلامة النبي عدارجمن العادى محة الله المسئل ما تقوله العدادة ألمة الدين وضى الله عنم المجعين في طائعة الدين وضى المعتقد ون ان الالروز فا يوسف في شخص بعد شخص بحافظ و في غلى وشعون وفي يوسف في الحاكم وان كل دوم بظهر وفي غيرهم والمناظيرة فعوا الآن ظاهر في الحاكم وان كل دوم بظهر والمعتقد ون على الخير وغيرهما من المحرمات ويجد ون وجوب الصلاة وصوم شهر رمضان والمج وسمون الصلاة المعاد غيرها ويوادون من تركر الوجعلون ايام شهر وضان اسماء تلاتين رحبلا وليا ليه اسماء تلاتين المرأة و فيكرون قيام وهكذ القولون في سأركم الموان الحيوانات وان من ولد في الساعة وخروج الناس من قبورهم ويقولون بتناسيخ وهكذ القولون في سألم والمؤلون المحارة المعاد الله والقولون المحارة المحارة وانتقالها الى الوان الحيوانات وان من ولد في الله وانتقالها الى الوان الحيوانات وان من ولد في العالم الرحام تدفيح وارض تبلع وهكذ ااعتقاد الطائفة النصيرية مثل هؤلاء كفارهم اولاوها هم لحقون بالهود النصيرية مثل هؤلاء كفارهم ونكاج نسائهم المهم والمنصارى الذين يحل المل ذبائجهم ونكاج نسائهم المهم المهم ونكاج نسائهم المهم ونكاج نسائهم المهم ونكاج نسائهم المهم ونكاج نسائهم المهم المهم ونكاج نسائهم المهم المهم ونكاج نسائهم المهم المهم المهم ونكاج نسائهم المهم ونكاج نسائهم المهم المهم ونكاج نسائهم المهم ونكاج نسائهم المهم ونكاج نسائهم المهم المهم ونكاج نسائهم ونكاج نسائهم المهم ونكاج نسائهم المهم المهم ونكاج نسائهم المهم المهم ونكاج نسائهم المهم ونكاج نسائهم المهم ونكاج نسائهم المهم ونكاج نسائهم المهم المهم ونكاج نسائهم ونكاج نسائهم المهم ونكاج نسائهم المهم المهم المهم المهم ونكاج نسائهم المهم المهم المهم ونكاج نسائهم المهم ونكاج نسائه المهم المهم

صار خليفة وكرلى ميرالمؤمنان وجبت طاعه وحربت مخالفته والخروج عليه ومتق عصى المسلمين ومن السنة هجإن اهل السع ومانيتم وترك الحال والحصومات في الدين وترك النطر في كتب المبتدعة والاصعاء الى كلامهم وكالجدانة فيالدن سعة وكامت بغيرالارلام والرزا فياصول الدين مبتلاعة كالرافضة والخوأرج والجهيب والعذربة والمرهشة والمعتزله والكرامية والسألمة والكاريبة والخرورية ونظامرهم فربده فق الضادل ولموثف البرع عاذنا الامزا فاما النسبة الى امام فيزوع الدين تف الاربع فلس منعوم فأن الاختلاف في لافريخ نع والختلفون محمود ون في المتلام مثابون على مراهم ان يعمينان الدع والغيّد ويجيساعلر والمسنة ويحولنا من يتبع الرراصلي الله علىدور لف الحدوة ومحترف زمرة بعد المات نعضله وكهه امين أخالعتقد وفي لعية في الاعتب و الريادي الي بساارتا د والله سجانة وتعال

الصفحة الأخيرة

#### النسخة المخطوطة الثانية:



الصفحة الأولى



الصفحة الأخيرة

التعريف بِالمُؤلِسفِ وَالمُؤلِسفِ وَالمُؤلِسفِ وَالمُؤلِسفِ

# التعريف بالمؤلِّفِ (١)

# تَرجَمةُ المؤلِّف: (1)

```
(1) وهمَّن ترجم له:
                                                                                          1/ ـ في التَّراجم العامَّة؛
                                                                  ياقوت الحموي في " معجم البلدان " (160/2).
                                                                                ابن نقطة في " التَّقييد " (78/2).
                                                            سبط ابن الجوزي في " مرآة الزَّمان " (627/8 ـ 630).
                                                                  المنذرى في " التَّكملة لوفيات النَّقلة " (107/3).
                                                           أبو شامة المقدسي في " ذيل الرَّوضتين " (139 ـ 142).
الذَّهبي في السِّير (25/22 - 173)، دول الإسلام (93/2)، تاريخ الإسلام (434 - 448) الطَّبقة الثانية والستين،
           العِبر في خبر مَن غَبر (3/ 180 ـ 181)، المختصر المحتاج إليه من تاريخ ابن الدُّبيثي (2/ 134 ـ 135).
                                                         ابن شاكر الكتبي في " فوات الوفيات " (158/2 ـ 159).
                                                                 الصّفدى في " الوافي بالوفيات " (37/17 ـ 39).
                                                                          اليافعي " مرآة الجنان " (4/ 47 ـ 48).
                                                                ابن كثير في " البداية والنّهاية " (13/ 99 ـ 101).
                                                          ابن رجب في " ذيل طبقات الحنابلة " (2/ 133 ـ 149).
                                                                 ابن تغري بردي في " النُّجوم الزَّاهرة " (6/ 256).
                                       ابن مفلح في " المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد " (2/ 15 ـ 20).
                                                                ابن العماد في " شذرات الذَّهب " (5/ 88 ـ 92).
                                                            ابن طولون في " القلائد الجوهرية " (2/ 340 ـ 344).
               إسماعيل باشا البغدادي في " إيضاح المكنون " (1/ 70 ـ 544)، و " هـدية العارفين" (1/ 459 ـ 460).
حاجى خليفة في " كشف الطُّنون " (343، 828، 924، 1164، 1378، 1406، 1415، 1416، 1416، 1420،
                                                                        .(1809 ,1751 ,1750 ,1626
                                          ابن حميد في " الدُّرّ المنضّد في أسماء كتب مذهب الإمام أحمد " (32، 33).
                                                            صِدِّيق حسن خان في " التَّاج المكلَّل " (229، 231).
                                                ابنُ صَويان في " رفع النِّقاب عن تراجم الأصحاب " (235، 238).
                                                                2/ ـ أمَّا الرَّاجم الخاصَّة المستقلَّة لابن قُدامة فَمنها؛
ـ الشَّيخ على بن محمد بن سالم الشَّهراني في رسالة الماجستير من قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن
                        سعود الإسلامية بالرياض " منهج ابن قُدامة في تقرير عقيدة السَّلف وموقفُه من المخالفين ".
```

ـ الشَّيخ الدُّكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن السَّعيد ضمن كتابه:" ابنُ قدامة وآثارُه الأُصُوليَّة ".

#### لَقبُه وكُنيتُه واسمُه ونسَبهُ:

- لَقَبُهُ؛ مُوفَّق الدِّين.
- وكنيئة؛ أبو مُحمَّد.
- واسمه؛ عبدُ الله.
- نسَبُه؛ هو عبدُ الله بنُ أحمَد بنِ مُحمَّد بنِ قُدامَة بنِ مِقدام بنِ نصر الجمَّاعِيلِي الصَّالحي الدِّمشقي الحنبَلِي.

#### • مَولِدُه:

وُلِدَ فِي شَهِرِ شَعبان سَنة (541) هـ. بقرية مِن قُرى فِلسطِين اسمُها: " جمَّاعيل ".

#### • طَلَبُه لِلعِلم:

انتقلَ مِن جمَّاعيل إلى دِمُشق سنة (551) هـ، وعُمُره عشر سِنين.

حَفِظَ القُرآن الكريم وهو صَغير، ثمَّ حَفِظَ بعضَ المتُون.

لم يَكُن مِن المَكثرين على الرَّحلات العِلمية؛

ـ رحل سنة (561) إلى بَغداد، وأخذ عن كبار علمائها ومِن أجَلِهم؛ عبدُ القادر الجِيلي الحنبلي، وفي طريق عَودتِه إلى دمشق أخذَ عن بعضِ عُلماء المَوصِل.

ـ ورَحلَ سنة (567) مرة أُخرى إلى بَغداد، ثمَّ عاد إلى دِمشق الشَّام.

#### • مِن شُيوخِه:

1ـ أحمدُ بنُ محمد بن قُدامة ـ والده ـ، المتوفَّى سنة (558)هـ.

2 عبدُ القادر الجِيلي البَغدادي، المتوفَّى سنة (561)هـ.

3ـ أحمدُ بنُ صالح الجِيلي البَغدَادِي، المتوفَّى سنة (565)هـ.

4ـ مُحمَّد بنُ عبد البَاقي البغدادي، أبو الفتح، المعروف بابن بطي، المتوفَّى سنة (564)هـ.

5ـ طاهرُ بنُ مُحمَّد المَقدِسِي، المتوفَّى سنة (566)هـ.

6 عبدُ الله بنُ أحمدَ الخشَّاب، أبو مُحمَّد النَّحوي، المتوفَّى سنة (567)هـ.

7ـ شَهدَة بنتُ أحمد بنِ الفَرِجِ الدّينورية، الملقّبة بـ" فخر النِّساء"، المتوفّاة سنة (574)هـ.

8 عبدُ الله بنُ أحمد الطُّوسي، أبو الفَضل، المتوفَّى سنة (578)هـ.

9ـ عَبدُ الرَّحمٰنِ بنُ أبي الحَسنِ عليّ بنِ محمد بنِ الجَوزي، أبو الفَرج، المتوفَّى سنة (597)هـ.

#### • مِن تَلاَمِيذِه:

1ـ عبدُ الرَّحمن بنُ إبراهِيم بنِ أحمدَ المقدسي، أبو مُحمَّد، بَهاءُ الدِّين، المتوفَّى سنة(624)هـ.

2ـ مُحمَّد بنُ سَعِيد بنِ يَحَيَى الواسِطى الشَّافعي، أبو عَبدِ الله، المعروف بابنِ الدُّبيثيّ، المتوفَّى سنة (637)هـ.

3ـ أحمدُ بنُ محمد بن عبد الغني المقدِسي، أبو العبَّاس، تقيُّ الدِّين، المتوفَّى سنة (643)هـ.

4 عثمانُ بنُ عبد الرَّحمن بنِ عُثمان الكُردِي الموصِلي، أبو عَمرو، المعروف بابنِ الصَّلاح، المتوفَّى سنة (643)هـ.

5 مُحمَّدُ بنُ عبد الوَاحِد بنِ أحمد المَقدِسِي، أَبو عبدِ اللهِ، ضِياءُ الدِّين، المتوفَّى سنة (643)هـ.

6ـ مُحمَّد بنُ مَحمود بنِ حسن البغدادي، أبو عبد الله، المعروف بابنِ النَّجَّار، المتوفَّى سنة (643)هـ.

7ـ عبدُ العَظِيمِ المُنذِري، أبو مُحمَّد، المتوفَّى سنة (656)هـ.

8 عبدُ الرَّحمن بنُ إسماعيل بن إبرَاهِيم المَقدسي، أبو القاسِم، المعروف بِأبي شَامَة، المتوفَّى سنة (665)هـ.

9ـ عبدُ الرَّحمن بنُ محمَّد بن أحمدَ المقدسيُّ، أبو مُحمَّد، المتوفَّى سنة (682)هـ.

10ـ إبراهيمُ بنُ علي بنِ أحمد الواسِطِي الحَنبَلِي، تقيُّ الدِّين أبو إسحاق، المتوفَّى سنة (692)هـ.

#### • مِن مُصنَّفَاتِه:

أَلَّف ابنُ قُدامة رَحمه الله مصتَّفاتٍ كَثِيرة، في فُنُونٍ مُتعدِّدَةٍ، تُنبِئُ عن تَضَلُّع وَتَفَوُّق، مَع تَحقِيقٍ وتَدقِيقٍ، وإنصافٍ وتَواضُعٍ، نَفعنَا اللهُ تَعالى بها، منها المطبُوع، ومِنها المخطوط، وعلى سَبِيلِ المثالِ مَع ترتِيبهَا ترتِيباً هِجَانتًا:

أً/ أمّا الكُتبُ المَطبُوعَة: فَمِنهَا؛

1ـ الاستبصار في نسب الصّحابة مِن الأنصار.

2 البُرهانُ في بَيانِ القرآن.

3 التَّبيينُ في أنسابِ القُرشِيينَ.

4. تَحريمُ النَّظر فِي كُتُبِ الكَلام، وهو الرَّدُّ على ابن عَقِيل.

5 حِكَايَةُ المنَاظرة فِي القُرآنِ مَع بعضِ أهلِ البِدعَةِ.

6 ِ ذَمُّ التَّأُويلِ.

7ـ ذَمُّ الوَسوَاس.

8 ذَمُّ مَا عليهِ مُدَّعُو التَّصوُّف، وهو الفُتيا في ذَمّ الشّبابة والرَّقص.

9ـ الرِّقَّةُ والبُكاء فِي أخبارِ الصَّالحين.

10ـ روضَةُ النَّاطِرِ وجُنَّة المُنَاظِرِ.

11ـ الصِّراطُ المستقِيم في إثباتِ الحَرفِ القَديم.

12ـ العُمدةُ في الفِقهِ.

```
13ـ قُنعةُ الأَرِيبِ في تَفسيرِ الغَريبِ مِن حَديثِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم والصَّحابةِ والتَّابِعينَ.
```

14ـ الكَافِي فِي الفِقهِ.

15 كتابُ التَّوابينَ.

16. كتابُ المُتحَابِينَ فِي اللهِ.

17 لمُعَةُ الاعتِقادِ، وهيَ الَّتي بَينَ أَيدِينَا، محلّ الاعتناء.

18ـ مَسألةُ العُلُوّ.

19ـ المُغنِي شَرحُ مُختَصرِ الخِرَقِي فِي الفِقهِ.

20ـ المُقنِعُ فِي الفِقهِ.

21ـ وَصِيَّةُ ابنُ قُدَامَة.

22 مِنهَاجُ القَاصِدِينَ فِي فَضَائِلِ الْخُلَفاءِ الرَّاشِدينَ.

#### ب/. وَأُمَّا الْكُتُبُ الْخُطوطَةُ: فَمِنهَا؛

1ـ جَوابُ مَسأَلةٍ وَرَدَت مِن صَرِخَد فِي القُرآنِ، " ذيلُ طبقات الحنابلة " (139/2)، " شذرات الذَّهب " (90/5).

2 رسالةٌ إلى الشَّيخ فَخرِ الدِّين ابن تيمية في تَخلِيدِ أهلِ البِدَعِ في النَّار، " ذيل طبقات الحنابلة " (139/2)، " شذرات الذَّهب " (90/5).

3ـ رِسَالَةٌ في المَذَاهِبِ الأَربِعَةِ، " تاريخِ الأدبِ العربي ـ الملحق ـ " (689/1).

4 الشَّافي، " البداية والنّهاية " (130/13).

5ـ صفّةٌ الفَلق، " معجم البلدان " (160/2).

6 فَضَائلُ العَشر، " السِّير " (168/22)، " ذيلُ طبقات الحنابلة " (140/2).

7- فضائلُ عَاشُوراء، " السِّير " (168/22)، " ذيلُ طبقات الحنابلة " (140/2).

8 القَدَرُ، " السِّيرَ " (168/22)، " ذيلُ طبقات الحنابلة " (139/2).

9ـ مُختَصَرُ العِلَلِ للخَلاَّل، " السِّير " (168/22)، " ذيل طبقات الحنابلة " (139/2).

10ـ مَشيَخَةُ ابن قُدامَة، " السِّير " (22/166-168)، " ذيل طبقات الحنابلة " (139/2).

11ـ مُقَدِّمَة في الفَرائضِ، " هَديَّة العارفين " (460/1).

12ـ مَنَاسِكُ الحَجّ، " شَذَراتُ الذَّهب " (91/5)، " ذيلُ طبقات الحنابلة " (139/2).

13ـ مُنَاظَرةٌ بَيْنَ الحَنابِلةِ وَالشَّافِعيَّة، " تاريخ الأدب العربي ـ الملحق ـ "

.(689/1)

14- المِيزَانُ فِي أُصُولِ الفَقهِ، "تاريخ الأدب العربي ـ من الأصل ـ "

.(398/1)

#### • مِن ثَناءِ أهلِ العِلم عَلَيهِ:

ـ قال شيخُ الإسلامِ ابنُ تيمية: ً " ما دَخلَ الشَّامَ بعدَ الأَوزَاعِيِّ أَفقَه مِن الشَّيخ المُوفَّق "، " ذيل طبقات الحنابلة " (136/2).

# • وَفَاتُه:

تُوقِيَ شَيخُ الإِسلامِ مُوفَّقُ الدِّينِ؛ يَومَ السَّبت، يومَ عِيدِ الفِطرِ، سَنة (620) هـ، رَحِمَهُ اللهُ تعالى رَحمَةً وِاسعة، وَرفعَ دَرجَاتِه فِي جَنَّاتِ النَّعيمِ.

# التّعريف بِالمُؤلّفِ

## √ بيانُ اسمِه ومَعنَـــاه:

اسمُ الكتاب: " الاعتقاد "، كذا في المصادر الَّتي بينَ أَيدِينا مِمَّن تَرجَمَ للإمام الموفَّق ابن قدامة<sup>(1)</sup>. وورد في المخطُوط الَّذي اعتَمَدتُ عَليهِ اسم: " لُمعَةُ الاعتقاد الهادِي إلى سبيلِ الرَّشَاد " في طُرَّتها، وفي آخِرها: " لمُعَةٌ في الاعتِقاد الهادِي إلى سبيلِ الرَّشَاد ".

وبهذا الاسم صَدَرت جَمِيعُ الطَّبعات الَّتي عُرِف بِهَا الكتابُ، والَّتي بها اشتَهَر.

والطَّاهِرُ أنَّه لا تَنَافِي بينَ اسم: " الاعتقاد ".

واسم: " لمُعَة الاعتِقاد الهادِي إلى سَبِيلِ الرَّشَاد ".

لاحتِمَال إرادةِ الاختِصارِ في الاسم الأوَّل.

ويَظَهَرُ أَنَّ هَذِهِ النَّسَمِية لم تَظهَر إلاَّ مُتأخِّرةً عَن تارِيخِ تَأليفِ الرِّسالةِ مِمَّا يَدفَعُ إلى استِنتَاجِ أنَّها ليسَت مِن وَضعِ المُؤلِّف، خُصوصًا وأنَّ المُتَرجِمينَ لِلمُصنِّف لَم يُشِيرُوا لِهذَا الِاسم، واللهُ تعَالى أعلَم.

#### 0 " اللَّمْعَةُ "؛

ـ لُغة: على وزنِ رُقعة، لهَا مَعَانٍ عِدَّة في اللُّغة، وأَقربُها وأَنسَبُهَا لِعنوان الكتاب:

- الجماعة من النّاس، وفي اللّسان: "الطّائفة ".
  - البُلغةُ مِن العَيشِ يُكتفَى بها.
    - البَياضُ والصَّفاءُ.
    - اللَّمَعَانُ والإضاءةُ.
  - ما اختَلَفَ لونُه أو وَصفُه وتَميَّز عَن غيره.

فَكَأَنَّ الْمُصِيِّف - رحمه الله تعالى - قَصِدَ بهذهِ الكَلمةِ الَّتي جعلَها عُنوانًا لَكتابِه اصطِلاحاً خاصًّا مُلخَّصُه:

مَا فِي كِتَابِي هٰذَا؛

ـ هو طَائفةٌ أو مَجموعةٌ مِن المسائلِ العِلميَّة والعَمليَّة، المتعلِّقة بعلم الاعتِقادِ.

ـ وهذه المجموعةُ مِن مَسائلِ عِلمِ الاعتِقاد، اجتهدتُ في اختِيارهَا وَانتِخَابَها، وبَلَغتُ الغايةَ في ذلك بقدرِ ما يسّــره الله عزَّ وجلَّ؛

<sup>(1)</sup> ـ كالحافظ الذَّهبي في السِّير (218/22).

ـ والحافظ ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة (292/3).

ـ وابن العِماد الحنبلي في شذرات الدَّهب (160/7).

وهذه المجموعةُ مِن مسائلِ علمِ الاعتقاد الَّتي اجتهدتُ في اختِيارها؛ هي البُلغةُ اليَسيرة، والنُّبذَةُ المختصرةُ الَّتي يُكتفَى بها مِن المعتقد ـ إذ أنَّها جَمَعَت أُصولَ مَسائلِ علم الاعتِقادِ ـ، الَّذي تتابع أهلُ العلمِ على إيرادِه في مؤلَّفاتِهم لتَحصيلِ المعتقدِ السَّليم، الَّذي به النَّجاةُ في الدُّنيا مِن البِدَع والأَهوَاءِ، وفي الآخِرةِ مِن نار الجَحِيمُ (1).

\_ وهذا المعتقدُ الَّذي تحصُلُ به النَّجاةُ في الدُّنيا والآخرةِ ويَلزمُ العبدُ أَنْ يعتقدَه؛ هُو الاعتقادُ السَّلفيُّ الصَّحيحُ الصَّافي النَّاصعُ الَّذي كان عليهِ النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم، وأصحابُه رضوانُ الله عليهم أجمعين، والتَّابعونَ لهم بإحسانٍ، ومَن تبع نَهجَهم وسَبِيلَهم مِن عُلماء المِلَّة والدِّين القائمُ على؛

\_ على الدَّليلِ الواضحِ المُبِين مِن؛ الكتابِ، والسُّنَّةِ النَّابتة، والإِجماعِ المتِين، والقياسِ الصَّحيح

الرَّصِين.

\_ وعلى الفهمِ السَّــليمِ السَّــديدِ؛ الَّذي أدركَه رســولُ الله صــلَّى الله وســلَّم، وبلَّغَـه أُمَّـتَـه صَـافياً نَقِيّــاً واضحاً جَلِيًّا، وتلقَّاه منه صَحابَتُه الكرامُ وعنهم التَّابعون...

\_ فهذا الكتابُ الَّذي يَحتَوِي ما سُبقَ ذِكرُه مِن مسائلِ علم الاعتقادِ، العظيمة الجليلةِ مَع تَحري إيراد الأدلَّةِ الثَّابتة الوَاضِحةِ على منهج السَّلفِ الصَّالح، وطرائقِ علماءِ الاعتقادِ في التَّصنيفِ والتَّرتيبِ والتَّبويب، حَرِيٌّ بِأن يكون ذا لمُعانِ عَظيم، يضيئُ للقُلوبِ طَرِائقَ الاعتقادِ السَّليم، المُوصل إلى رضَا ربِّ العالمين وبُلُوغ جنَّاتِ النَّعيم.

" وعلى هذا فإنَّ الشَّيخ رحمه الله تعالى لم يُرد مِن رسالَتِه هذه أن تكونَ كِتاباً مُفصَّلاً في الإعتقاد، وإنَّما أرادَها لمُعة تُضِيءُ الطَّريق، أو أرادها بُلغةً للسَّالكِ، بحيث إذا قرأها المسلم واستَوعَبَها وفَهِمَها، استقامَت لدَيهِ معرِفةُ العَقِيدة مِن جَوانِها المُتَعدِّدة، وهو رحمه الله تعالى حرصَ على رَبْطِ عَقِيدتِه بالأدلَّة مِن كتاب اللهِ ومن سُنَّة رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم، حتَّى تكونَ عقيدةً صافيةً خالصةً، بعيدةً عن شوائبِ عقائدِ أهلِ الأهواءِ والبدع من المتكلِّمين، والفلاسِفةِ وأصحابِ الفِرق الضَّالَةِ " (2).

\_ وهذا ما جَعلَها تَتَميَّز وتَستَقِلُّ عن غيرِهَا مِن عقائد؛ الكُفرِ والضَّلالِ والبِدع.

ـ نكتة:

ومِمَّن سَمَّى كِتابَه اللُّمعَة؛

ـ الشَّيخ صُبحي بن جَاسِم البَدرِي السَّامِرَّائِي الحُسَينِي فِي كِتَابِه: " اللُّمعَةُ فِي إِستَادِ الكُتُبِ التِّسعَةِ ".

<sup>(1) &</sup>quot;من المتقرر عند أهل العلم أن دراسة المتون المختصرة هي السلم الموصل لفهم الكتب المطولة في أي فن من فنون العلم، سواء كان ذلك في الاعتقاد أم الفقه أم غيرهما من الفنون، وقد قيل: " من حرم الأصول حرم الوصول"، وهذه المختصرات قد ألفها العلماء وتعبوا عليها، وأفنوا أعمارهم في تحرير عباراتها، وعانوا في تنقيح مسائلها لكي يسهِّلوا على طالب العلم مهمته في الطلم، بأن جمعوا له الكثير من العلم ( المؤسس المؤصل) في العبارات اليسيرة القليلة الجامعة؛ ليسهل حفظها ويتيسر بسطها وشرحها، فجزاهم الله تعالى عنا خيرا وجمعنا بمم في دار كرامته"، مقدمة تحقيق لمعة الاعتقاد ت؛ محمد بن عبد الرحمن الفرحان بن عربعر ص7.

<sup>&</sup>quot;. قاله الشَّيخ عبد الرحمن الصالح المحمود في " تيسير لمعة الاعتقاد ا.  $(^2)$ 

#### ○ "الاعتقاد"؛

\_ لغةً: فَعِيلَة بمعنى مَفعُولَة أي مَعقُودَة فَهِي مَأْخُوذَةٌ مِن العقد، وهو؛ الجمعُ بينَ أطرافِ الشَّيئِ على سَبيلِ الرَّبطِ والإِبرام والإِحكام والتَّوثيقِ.

ويُسَتَعملُ ذلكَ في الأُجسام المادِّيَّة؛ كَعَقدِ الحبلِ.

ثُمَّ تُوسِّع في مَعنى العَقد فاستُعمِّلَ في الأُمور المعنَويَّة؛ كعقد البيع وعقد النكاح.

وَكَلِمَة عَقيدَة لم تَرِد في القُرآنِ الكريم، وإنَّا ورَدَت مَادَّتُها فقط في مثل:

قَولِهِ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَٱتُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ ﴾ [النِّسَاء/33].

وقَولِهِ سُبحَانَه: ﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ﴾ [البقَرة/235].

#### ـ اصطلاحاً:

مَا تُصدِّقُ بِهِ النَّفسُ ويَطمَئِنُّ إليهِ القَلبُ بِحَيثُ يَكُونُ يَقِينًا جَازِمًا عِندَ صَاحِبِهِ لاَ يَقبَلُ الشَّكَّ وَالرَّيبَ.

- فَإِن وَافَقَ الوَاقِعَ كَانَ صَعِيحًا؛ كُمُعتَقَدِ أهلِ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ أهلِ الحَديثِ فِي كاقَّة أبوابِ الدِّين.

- وَإِن لَم يُوافِق الوَاقِعَ كَانَ فَاسِداً؛ كُمُعتَقَدِ أَهلِ البِدَعِ وَالأَهوَاءِ وَالزَّيغِ وَالضَّلالِ مِمَّا يُنسَبُ للإسلامِ بُمَتَاناً وزُورًا، وَمُعتَقَدِ النَهُودِ والنَّصَارَى والهِندُوس و...مِمَّا لاَ يُنسَبُ إِلَى الإسلام أَصالةً.

## \_ وَفِي الشَّرعِ: العَقِيدَةُ الإسلامِيَّةُ هِيَ؛

عَقدُ القَلبِ عَقدًا مُبرِمًا مُحكَمًا بِإِقرَارِ مَا ثَبَتَ مِن أُمُورٍ عِلمِيَّةٍ ـ أَخبَار غَيبِيَّة وأُصُولِ الدِّينِ ـ الواردة في الوَحي الإلَهِي الَّذِي بَعَثَ بِهِ مُحمَّدًا صَلَّى اللهُ عَليهِ وسلَّم إِقرَارًا يَقِينِيًّا جَازِماً ـ إِجَمَالاً وتَفصِيلاً كُلُّ بِحَسَبِه ـ بِصُورَةٍ لاَ تَقبَلُ النَّقضَ وَ الشَّكَ وَالرَّيبَ كُلُّ ذَلِكَ عَلَى وَفق مَنهَج السَّلفِ الصَّالِحِينَ.

فَالعَقِيدَةُ الْإِسلاَمِيَّة إذا أُطلِقَت فَهِي عَقِيدَةُ السَّلفِ وعَقِيدَةُ أهلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعةِ والحَدِيثِ وَالأَثَرِ، لأَنَّهَا الْإِسلامُ الَّذي ارتضاهُ اللهُ لنَا دِيئًا وهِيَ عَقيدَةُ القُرُونِ الثَّلاثةِ الأُولَى مِن الصَّحَابَةِ والتَّابِعِينَ وتَابِعِيهِم بِإحسَانٍ.

" وعِلمُ العَقِيدَةِ أُطلِقَ عَلَى الإِيمَانِ والتَّوحِيدِ بِاعتِبَارِ الثَّمَرَةِ المرجُوَّة مِنهُ وهي

انعِقَادُ القَلبِ انعِقَادًا جَازِمًا لاَ يَقْبَلُ النَّقَضَ والانفِكَاكَ ".(1)

" فَسُمِّيت بذلكَ لأنَّ القَلبَ يَعقِدُ عَليهَا عَقداً مُحكمًا مُبرَماً لا سَبِيلَ لِنَقضِه وانفِكاكِه، وذلك لأنَّ؛

أدلَّتها جليَّة صَحِيحَة وَاضِحَة لاَ يَعتَرِيها شـكٌّ ولا تَعيُّر، وأدلَّتُها نُصوصٌ قطعيَّةُ الثُّبوتِ، وقطعيَّةُ الدَّلالة "(2).

ولِلعَقِيدَةِ أسماعٌ أُخرَى عِندَ أهل السُّنَّةِ والجَمَاعةِ مِنهَا على سَبيل التَّمثيل:

- ـ " السُّنَّةُ "؛ ومِمَّن سَمَّى كتابَه بذلك، الإمامُ أحمَد، وابنُهُ عبدُ الله، والإمام الخلاَّل، والإمامُ ابنُ أبي عَاصِم، والإمامُ المَروَزي.
  - ـ " أُصُولُ السُّنَّة "؛ وَمِمَّن سَمَّى كتابَه بِذلِكَ، الإمامُ الحُمَيدِي، والإمَامُ أَحَمَد، والإمامُ ابنُ أَبِي زَمَنِين.
- ـ " التُوحِيدُ "؛ ومِمَّن سَمَّى كتابَه بذلِكَ، الإمامُ ابنُ مَندَه، والإمامُ ابنُ خُزَيمَة، والإمامُ مُحمَّد بنُ عَبدِ الوهَّاب، والإمامُ الخافظُ عَبدُ الغَنبي المقدِسِي.

(2) قاله الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين صفحة 5 و6 من شرحه.

<sup>.</sup> 10 " المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية " للبريكان ص $^{1}$ 

ـ " الإيمان "؛ ومِمَّن سَمَّى كتابَه بذلِكَ، الإمامُ ابنُ مَندَه، والإمامُ ابنُ أَبِي شَيبَة، والإمامُ أَبِي عُبَيد القَاسم بنُ سلاَّم.

ـ " الاعتقادُ "؛ ومِمَّن سَمَّى كتابَه بذلك، مُصتِف هذا الكتاب المعتَنَى به هنا، والإمامُ الحافظُ عَبدُ الغَنِي المقدِسِي، والإمامُ الجَيهَقي.

ـ " عَقِيدَةُ السَّلفِ "؛ ومِمَّن سَمَّى كتابَه بذلك، الإمامُ أَبُو عُثمَان إسمَاعيلُ بنُ عبدِ الرَّحن الصَّابُونِي.

ـ " الفِقهُ الأَكْبَرُ "؛ ومِمَّن سمَّى كتابَه بذلِكَ، الإمامُ أَبُو حَنِيفَة.

ـ " الشَّريِعَةُ "؛ ومِمَّن سمَّى كتَابَه بِذلِكَ، الإِمامُ الآجُرِّي.

#### ○ " الهَادِي "؛

الهِدَايةُ: هِي العِلْمُ بِالحَقِّ وبِمَا يَنفَعُ مَع قَصدِهِ وإِيثَارِهِ عَلَى غَيْرِهِ والعَمَلِ بِهِ.

والرُّشدُ كَذَلِكَ.

وهَذانِ اللَّفظانِ إِذَا أُفرِدَ أَحَدُهُمَا تَضمَّنَ الآخَرِ.

وإذَا قُرِنَ أَحَدُهُمَا بِالآخَرِ؛ فَالهُدَى هُو العِلمُ بِالحَقِّ، وَالرُّشدُ العَمَلُ بِهِ.

وضِدُّهُمَا الغَيُّ واتِّبَاعُ الهَوَى.

والظَّاهِرُ أَنَّ مَقصُودَ المُؤلِّف هُنَا هُو؛ مَعرِفَةُ العِلمِ النَّافعِ مِن الاعتِقادِ الصَّحِيحِ، بِقَرِينَةِ ضَمِّه بِالرُّشدِ بَعدَهُ. وَللهِدايةِ مَرَاتِبُ وأقسَام:

# 1ـ الأُولَى: الهِدايَةُ العَامَّةُ لِكُلِّ مَخلُوقٍ إِلَى مَصَالِح مَعَاشِهِ؛

وهي لِكلِّ مَخلُوقٍ كَهدايةِ الطِّفلِ إِلَى ثَديِ أُمِّهِ، وهِـدَايةِ الحَيـوَانِ إلى جَـلبِ مَايَنفَعُهُ ودَفعِ مَا يَضرُّه وَهِدَايَةِ الإِنسَانِ إِلَى مَا يُقِيمُ بِهِ مَعَاشَه ويَحفَظُ حَيَاتَه.

دَلِيلُها قَولُهُ تَعَالَى: ﴿ الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ ﴾ (1).

#### 2 الثَّانِيَةُ: هِدَايَةُ البِّيَانِ وَالدَّلاَلَةِ والتَّعريفِ وَالإِرشَادِ؛

وَهُو الَّذِي يُضَافُ إِلَى الرَّسُولِ والقُرآنِ والعِبَادِ.

دَلِيلُهَا قَولُهُ تَعَالَى: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (2).

وَقُولُهُ سُبحَانَه: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴾ (3).

وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ ﴾.

<sup>(1)</sup> سُورَةُ الأَعْلَىٰ، الآية: 2 - 3.

<sup>(2)</sup> سُورَةُ الشُّورَىٰ، الآية: 52.

<sup>(3)</sup> سُورَةُ الإسْرَاءِ، الآية: 9.

<sup>(4)</sup> سُورَةُ الصَّافَّآتِ، الآية: 23.

#### 3ـ الثَّالِثَةُ: هِدَايَةُ التَّوفِيقِ والتَّأْيِيدِ وَالسَّدَادِ؛

وَهِيَ الَّتِي تَخْتَصُّ بِاللَّهِ عَزَّ وجلَّ، ولا يَقدِرُ عَليهَا إلاَّ هُو سُبحَانَهُ وتَعَالَى.

دَلِيلُها قَولُهُ تَعالَى: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالمُهْتَدِينَ ﴾ (1).

#### ○ "إلى سَبيل "؛

أي أنَّ هَذَا الطَّرِيقَ؛ هُو الطَّرِيقُ الوَحِيدُ العِلمِيُّ والعَمَلِيُّ لِلقَلبِ وَالبَدنِ، الموصِلُ وُالمؤدِّي بإذنِ اللهِ وتَوفِيقِهِ وسَدَادِهِ إِلَى غَاياتٍ شَريفَةٍ ومَقَاصِدَ مُنِيفَةٍ ونهَاياتٍ سَعِيدَةٍ.

#### ○ "الرُّشَاد"؛

أي النَّجَاةُ والفَلاحُ، وذَلِكَ بِالعِمَلِ بِالعِلْمِ النَّـافِع مِن الاعتِقَادِ الصَّحيح، ضِدُّ الغوايَة المُؤدِّيَة إلَى الهَلاكِ والخُسرَانِ بِتَركِ العَمَلِ بِالعِلْمِ النَّافِعِ مِن الاعتِقَادِ الصَّحِيحِ وَاتِّبَاعَ عَقائِدِ أَهْلِ الضَّلالِ والابتِدَاع.

واذَا كَانتْ هذِه العقيدَةُ مُستَمدُّها الكِتَابُ والسُّنَّةُ، فَلاَ شكَّ أنَّها:

ـ سَبِيلُ الرَّشادِ في الدُّنيَا، بأَن يَكُونَ مَن اعتَصمَ بِمَا مِمَّن هُدِيَ ورَشَدَ واستَقَام فِي طَرِيقهِ، وابتَعدَ عَن سُبُلِ الضَّلالِ وأهل الأهوَاءِ والبِدَع.

ـ وَهُو أَيضاً سَبِيلٌ إَلَى الرَّشادِ فِي الآخِرَةِ، حِينَ يُهدَى مَن ماتَ عَلَى هذَا التَّوحِيدِ الصَّحِيح إلى جنَّاتِ التَّعِيم، والفَوز برضوَان رَبِّ العَالَمِينَ.

### ✓ نِسبَتُهُ إلى مُؤلِّفِهِ:

مِمَّا يَدلُّ دَلالةً صَرِيحَةً وَاضِحَةً عَلَى نِسبَةِ الكِتابِ إِلَى ابن قُدامَة عِدَّةُ أُمُورِ مِنهَا:

1/ ذِكرُ جَمَاعةٍ مِن أهلِ العِلمِ المُحقِّقينَ مِمَّن تَرجَمَ لَه، هذَا الكتاب فِي عِدَادِ مُؤلَّفاتِه (2).

2/ـ ظُهُورُ أُسلُوبِهِ المشهُورِ عَنهُ المعروفُ بِهِ فِي مُؤلَّفَاتِهُ (3).

3/ نِسبَتُهَا إِلَيهِ فِي طُرَّةِ المخطُوطَةِ.

4/ نِسبَتُهَا إِلَيهِ فِي بِدايةِ المَخطُوطةِ؛ " قال الشَّيخ الإمامُ العلاَّمة شَيخُ الإسلام مُوفَّق الدِّين أبو عبدِ اللهِ بنُ أحمد بن مُحمَّد بن قُدامة المقدسِي قَدَّس اللَّهُ رُوحَه ونَوَّر ضَريحَه:

<sup>(1)</sup> سُورَةُ القَصَص، الآية: 56.

باسم " الاعتقاد "؛ كالذهبي في السير (168/22)، وصلاح الصفدي في الوافي بالوفيات الترجمة رقم (5993)(23/17) وغيرهم.

<sup>(3)</sup> كما في كتابه: " البرهان في بيان القرآن "، صفحة 25، تحقيق سعود بن عبد الله الفنيسان، قارن بينها وبين ما ورد في اللمعة في وصف كلام الله تعالى.

الحمدُ للهِ المحمودُ بكلِّ لِسَان... ".

5/ـ لم يُعلَم إلى الآن أنَّ أحدًا مِن أهلِ العلمِ المُعتَبَرينَ طَعَنَ فِي نِسبَتِهِ إِلَيهِ لاَ بِادِّعاءٍ ولاَ بِحُجَّةٍ، كلُّ ذلكَ مَع شُهرَتِهِ وتَدَاوُلِهِ بَينَهُم.

## √ سَبَبُ تَالِيفِهِ:

للتَّالِيفِ أَسبَابٌ وَدوافِعُ كَثِيرَة يَتفَاوتُ وُجُودُهَا بَينَ مُؤلَّفٍ وآخَر، ومُؤلِّفُنَا فِي كِتابِه هذَا لَم يَنُصَ على سَبَبِ تَالِيفِهِ، ولَم يَذكُرهُ أَحَدٌ مِمَّن تَرجَمَ لَهُ مِمَّن اطَّلَعتُ عَلَيهِ.

والَّذي يُمكِنُ أَن يُقَالَ؛ أَنَّه أَلَّفه إظهارًا وتَوضِيحًا وبَيَانًا لِمُعتَقَدِ السَّلفِ الصَّالِح لِغُربَتِهِ في زَمَانِهِ وقِلَّةِ أَهلِهِ، مَع تَسدِيدِهِ سِهامَ الرَّدِّ علَى أَهلِ البِدَع عُمُومًا والَّتي انتَشَرت في زَمَانِه خُصُوصًا وهُمَا: ـ الأَشَاعِرَةُ ـ ـ وَالرَّوَافِضُ، ـ وَسَيَأْتِي بَيانُ ذَلِكَ ـ ومِمَّا يُؤكِّدُ ذلكَ، مُؤلَّفَاتُه الأُخرَى الَّتي اعتَنَى فيهَا بِالرَّدِّ علَى تِلكَ الطَّائِفِتَينِ في مَسائلَ مُخصَوصةٍ كَ؛ " ذلكَ ، وَ " مَسائلُ العُلُوِّ "، و " ذَمُّ التَّأُويلِ "، و " فَضائلُ الصَّحَابةِ "(1) .

#### • فَائِدتَانِ (<sup>2)</sup>:

#### "1- الأُولَى؛ عَصرُ المُصَنِّفِ مِن حَيثُ الاعتِقادِ:

عَصرُ المُصتِيفِ هو التِّصفُ الثَّانِي مِن القَرنِ السَّادِسِ، ويَتَمَيَّزُ مِن حَيثُ الاعتِقادِ بِأَمرَيْن:

1/- **ظُهُورُ عَقِيدةِ الْأَشَاعِرَةِ**؛ فَهِيَ الْعَقِيدَةُ السَّائِدةُ بِينَ النَّاسِ في ذلكَ الوقتِ بل الدَّولة، كان هذا مَنهَجُهم، وهي الدَّولةُ الأَّيُّوبِيَّة؛ ولذا مَن تأمَّل تَصانيفَ ابن قُدامة في العقِيدةِ وَجَدَها تدورُ على تَوحيدِ الأساءِ والصِّفاتِ؛ لأنَّه في هذا النَّوع مِن التَّوحيدِ خَالَف الأَشَاعِرَةُ.

2/- **وُجُودُ الرَّافِضةِ فِي عَصِرِ الْمُصَنِّفِ**؛ ولَكِن ليسَ فِي (دِمَشق)، وإنَّمَا فِي مِصر، ودَولَتِهِم العُبَيدِيَّة الَّتِي قَضَى عَلَيهَا صَلاحُ الدِّين الأَيُّوبِي، يُضافُ إليهِ وُجُودُ الصَّليبِينَ فِي فِلسطين، واستِيلاؤُهُم عَلَيهَا؛ ولذا خَرجَ المُصَنِّف مِن (فِلَسْطين) فِي سِنِّ العَاشرَةِ.

# 2 الثَّانِيةُ؛ علاقَةُ الاعتِقادِ السَّابِق بِرِسالَةِ " لُمْعةِ الاعتِقاد ":

لَمَّا وُجِدَ فِي عَصرِ الْمُصتِّف فِرقتَان خَالفتَا مَذْهبَ أهلِ السُّنَّة والجَمَاعةِ، وهُمَا:

\_ الأَشَاعِرَةُ.

\_ وَالرَّافِضَةُ؛

جَاءَت رِسَالَةُ " لُمَعَةِ الاعتِقادِ " فِي بيانِ المذهَبِ الصَّحيحِ فِيمَا خَالَفَت فِيهِ الطَّائِفتانِ؛ ولِذَا فَإِنَّ رِسالَةَ " لُمَعَةِ الاعتِقادِ " فِي جُملَتِهَا تَنَاوَلَتْ أَمرَيْنِ:

أ/- مَذهبُ أَهلِ السُّنَّةِ والجَمَاعةِ فِي أَسمَاءِ اللهِ الحُسنَى وصِفَاتِهِ العُلَى؛ وَفِيهِ رَدٌّ على الأَشَاعِرَةِ.

<sup>(1)</sup> حسب علمي كُلُّها مطبوعة سِوى الأخير.

<sup>(2)</sup> مِن شرح الشيخ عبد الله بن حمود الفريج " تيسير ربِّ العباد إلى شرح لمعة الاعتقاد ".

ب/- مَذَهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ فِي صَحَابَةِ رَسُولِ اللهِ - صلَّى اللهُ عَلَيهِ وسلَّم - وزَوجَاتِهِ - رَضِيَ اللهُ عَنهُنَّ -؛ وَفِيهِ رَدُّ عَلَى الرَّافِضَةِ".

وهَذِهِ الأَبوابُ فِي عِلمِ الاعتِقادِ مِن أَهمِّ مَا يَنبَغِي أَن يُطرَقَ فِي هَذِهِ الأَزمانِ ـ حتَّى يُعلَمَ الحقُّ فِيهَا ويُستَيقَنَ ثُمَّ يُتَّبَعَ ـ لِشِدَّةِ الحَاجةِ إِلَيهَا؛

\_ مِن جَمَةِ انتِشارِ تِلكَ المَذَاهبِ الضَّالَّةِ فِي الأُمَّةِ.

\_ ومِن جَمَةِ جَهلِ ـ وَلِلاَّسفِ ـ أَكثَرِ الأُمَّةِ بِتِلكَ الأَبْوَابِ الْمُهِمَّة الَّتِي لاَيسَعُ المُسلِم أَن يَجهَلَهَا.

وَهَذَا مِن الأَسبابِ الَّتي دَفَعَتني لِتَحقِيقِ هَذِهِ الرِّسَالَةِ الطَّيِّبَةِ فِي الاعتِقادِ.

# √ مَوضُوعُهُ:

بيَانُ مُجمَلِ اعتِقادِ السَّلفِ، وَسَيُذكُرُ تَفصِيلَ ذَلِكَ عِندَ الكَلامِ عَن مَنهَجِ المؤلِّفِ فِي المُواضِيعِ المَطرُوقَةِ.

# ✓ مِن ثناءِ أَهلِ العِلمِ عَلَى الكِتابِ:

قَالَ الْحَافظُ ابن رَجَب فِي ذَيلِ طَبقاتِ الْحَنَابِلةِ (291/3):

تَصانِيفُه فِي أُصُولِ الدِّينِ فِي غَايةِ الحُسنِ؛

ـ أَكْثَرُهَا على طَريقَةِ أَئِمَّةِ المحدِّثينَ، مَشحُونةٌ بِالأحَادِيثِ والآثَارِ، وبِالْسَانِيدِ، كَما هي طَريقَةُ الإِمام أحَمَد وأَئِمَّةِ الحَديثِ.

ـ وَلَم يَكُن يَرَى الْحَوْضَ مَع الْمُتَكَلِّمِينَ فِي دَقَائقِ الْكَلامِ؛ وَلَو كَان بِالرَّدِّ عَلَيهِم، وهَذِهِ طَريِقَةُ أَحَمَد والْمُتَقَدِّمِينَ.

- ـ وكَان كَثِيرَ الْمُتَابِعَةِ لِلْمَنْقُولِ فِي بَابِ الأُصُولِ وَغَيرِهِ؛ لاَيَرَى إطلاَقَ مَا لَم يُؤثَر مِن العِبَارَاتِ، وَيَأْمُرُ بِالإِقْرَارِ وَالْإِسْرَارِ (¹) لِمَا جَاءَ فِي الكِتابِ والسُّنَّةِ مِن الصِّفاتِ، مِن غَيرِ تَفْسِيرٍ ولاَ تَكييفٍ ولاَ تَمثِيلٍ، ولاَ تَحريفٍ ولاَ تَأُويلٍ ولاَ تَعطِيلٍ. ولاَ تَعطِيلٍ.
- وقال الشَّيخُ ابنُ عُقيمِين رحِمه الله تعالى في تَعليقِهِ المُحتَصَر على الكِتابِ (2)؛ وهذا الكتابُ جَمَعَ فِيهِ مُؤلِّفُهُ زُبدَةَ العَقِيدَةِ.
  - وقال الشَّيخُ صَالح آل الشَّيخ في شَرحِه (3):

فَهَذِه الرِّسَالَةُ الموسُومةُ بِـ" لَمْعَةِ الاعتِقادِ " مِن نُبَذِ العَقِيدَةِ؛ يَعنِي مِن مُتُونِهَا المُختَصَرة، وقد ضَمَّت مَبَاحِثَ الاعتِقادِ، وأَثنَى عَلَيهَا العُلَمَاءُ بَعدَ المُوفَّق رَحِمَهُ اللهُ تعَالى.

• وقَالَ الشَّيحُ عَبدُ الرَّزَاقِ البّدر فِي شَرحِهِ المُسجّل:

<sup>(1)</sup> كذا في المطبوع ولعل الصُّواب " الإمرار ".

<sup>(</sup>²) صفحة 3.

<sup>.15</sup> صفحة  $(^3)$ 

كِتَابٌ نَافِعٌ فِي بَابِهِ جَمَعَ فِي مُصَنِّفُه رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى خُلاَصَةً لِعَقِيدَةِ السَّلفِ الصَّالِحِ رَحِمَهُم اللّهُ تَعَالَى واعتَنَى فِيهِ مَع ذِكرِهِ لِأَدِلَّةِ الكِتابِ وَالسُّنَّةِ بِنَقلِ المَاثُثُورِ عَنِ السَّلفِ.

فَالَكِتَابُ مَع وَجَازَتِهِ حَوَى خَيرًا عَظِيمًا وَحَوى مَسَائِلَ عَدِيدَة مِن مَسَائلِ الاعتِقادِ جَمَعَ فِيهَا بَينَ تَقرِيرِ المَسَائِلِ وذِكرِ الدَّلاَئِل، وَدِينُ اللهِ تَبَارَكَ وتَعَالَى مَسَائِلُ ودَلاَئِلُ.

وَالْأَدِلَّةُ هِي كَلاَمُ اللهِ جَلَّ وعَلاَ، وَكلاَمُ رَسُولِهِ صَلواتُ اللهِ وسَلاَمُهُ وبَرَكاتُهُ عَليهِ.

• وَقَالَ الشَّيخَ عَبدُ اللهِ بنُ عَبدِ العَزِيزِ العَنقرِي فِي شَرحِهِ المُسجَّل:

هَذَا الْكِتَابُ يُعدُّ مِنَ أَقصَرِ الْمُتُونِ الْعَقَدِيَّةِ إِلاَّ أَنَّ مُؤَلِّفَهُ ذَكَرَ فِيهِ جُملَةً نَافِعَةً لِلغايَةِ لِمَن أَرَاد أَن يُلِمَّ بِمَسائِلِ الاعتِقادِ وَلاَسِيَمَا عَلَى طَرِيقِ الشَّرِحِ لَهَا.

• وَقَالَ الشَّيخ صالح بن عبد العزيز سِندي في شرحِه المُسجَّل:

"رسالةٌ وَجِيزَةٌ مُختَصَرةٌ إِشتَمَلَت على مادَّةٍ مُهِمَّة مِن اعتِقادِ أَهلِ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ".

• وقال الشَّيخ أَبُو عبدِ اللهِ عزّ الدِّين رَمَضَاني الجَرَائِري في شَرحِه المُسجَّل(1) وهُو يُعَدِّدُ سَببَ اختِيارِهِ الكِتابَ لشَرحِهِ:

" 1-كِتابٌ عُرِفَ صَاحبُه بِسلاَمَةِ الاعتِقادِ وسَلاَمةِ المنهَجِ وهُو مِن أَكَابِرٍ أَئِمَّةِ الإِسلامِ الَّذي أَلَّفَ المؤلَّفَاتِ والتَّصانِيف العَدِيدَة حتَّى أُصِبَحَ أُوحَدَ زَمَانِهِ فِيهِ. العَدِيدَة حتَّى أُصِبَحَ أُوحَدَ زَمَانِهِ فِيهِ.

2 أَنَّهَا عَقِيدَةٌ سَهَلَةٌ مُيسَّرَّةٌ يُمكِنُ لِطَالِبِ العِلْمِ أَن يَحفَظَهَا ".

# ◄ مِن مَعَالِم مَنهَج ابنِ قدامة في كِتَابِـهِ:

#### مِن حَيثُ المواضِيعِ المَطرُوقَة في عِلم العَقيدَة:

مُجمَلُ مَسائِلِ الاعتِقادِ الَّتي طَرَقَها المُؤلِّفُ فِي الكِتابِ:

ـ مُقَدِّمَةُ.

ـ فَصلٌ فِي الصِّفَاتِ ـ أَخَذ تقريبًا نِصفَ الكِتابِ ـ.

ـ فَصلٌ فِي القَدَرِ.

ـ فَصلٌ فِي مُسمَّى الإيمانِ.

ـ فصلٌ في الإيمان بِالقَدرِ.

ـ فَصلٌ فِي الإيمانِ بِاليَّومِ الآخِرِ ومَا يَتعَلَّق بهِ مِن عَذابِ القَبرِ، وبَعضِ أَشرَاطِ السَّاعَةِ ونحو ذلكَ.

ـ فَصلٌ فِي حُقُوقِ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم وَأَرْوَاجِهِ وَأَصْحَابِهِ عَلَى الأُمَّةِ.

ـ فَصلٌ فِي الإِمَامةِ وَحُقُوقِ وُلاةِ الْأُمُورِ.

- فَصلٌ فِي مَوقِفِ أَهلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعةِ مِن أَهلِ الأَهوَاءِ وَالبِدَع.

ـ خَاتِمَةٌ.

<sup>(1)</sup> وهو شرح ماتع مشحون بالفوائد يسر الله طبعه.

#### ٧ فَائِكَةٌ جَلِيلَةٌ:

# قَالَ شَيخُ الإِسلامِ فِي " شَرحِ الأَصفَهَانِيَّة "؛ ص 99 ــ 100 ط دار الإمام أحمد، و ص 40 ط مكتبة الرُّشد:

وَمِنَ شَأَنِ الْمُصَتِّفِينَ فِي العَقائدِ المُختَصَرةِ عَلَى مَذهَب أهلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ أَن يَذكُرُوا مَا يَتَميَّزُ بِهِ أَهلُ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ عَنِ الكُفَّارِ وَالمُبتَدِعِينَ فَيَذكُرُوا:

- ـ إِثْبَاتَ الصِّفَاتِ، وأَنَّ القُرآنَ كَلاَمُ اللهِ غَيرُ مَخلُوقٍ، وَأَنَّهُ تَعَالَى يُرَى فِي الآخِرَةِ، خِلاَفًا لِلجَهمِيَّةِ مِنَ المُعَتَزِلَةِ وَغَيرِهِم.
- ـ وَيَذَكُرُونَ أَنَّ اللَّهَ خَالَقُ أَفعَالِ العِبادِ، وأنَّه مُريدٌ لِجَميعِ الكَائنَاتِ، وأنَّه مَا شَاءَ اللهُ كان وَمَالَم يَشَأ لَم يَكُن، خِلافًا لِلقَدَرِيَّة مِنَ المُعتَزِلَة وغَيرِهِم.
- ـ وَيَذَكُرُونَ مَسائِلَ الأَسـمَاء وَالأَحـكَامِ والوَعـدِ والوَعِـيدِ، وأنَّ المُؤمِـنَ لاَ يَكفُرُ بِمُجَرَّدِ الذَّنبِ ولاَ يَخلُدُ فِي النَّارِ، خِلافًا لِلخَوارِج وَالمُعتَزِلةِ.
  - ـ وَيُحَقِّقُونَ القَولَ فِي الإيمَانِ، ويُشبِتُونَ الوَعِيدَ لِأَهلِ الكَبَائِرِ مُجمَلاً، خِلافًا لِلمُرجِئَةِ.
    - ـ وَيذَكُرُونَ إِمامَةَ الخُـلَفَاءِ الأَربَعةِ وفَضَائِلَهُم، خِلافًا لِلشِّيعَةِ مِنَ الرَّافِضَةِ وغَيرِهم.

وَأَمَّا الإِيمَانُ بِمَا اتَّفَقَ عَلَيهِ الْمُسلِمُونَ؛ مِن تَوحِيدِ اللهِ تَعَالَى، وَالإِيمَانِ بِرُسُلِهِ، وَالإِيمانِ بِاليَومِ الآخِرِ، فَهذَا لأَبُدَّ

وأمَّا دَلائِلُ هَذِهِ المَسَائِلِ؛ فَفِي الكُتُبِ المَبسُوطَةِ الكِبَارِ ا.هـ

# وَقَالَ الشَّيخُ صَالَحَ آلَ الشَّيخُ في شَرِحِهِ على لُمعَة الاعتِقَاد ص 11 \_ 13 طبعة مكتبة دار المِنهَاج:

في الأَصلِ أَنَّ توحيد العِبادَةِ مِن ضِمنِ العَقِيدةِ المُجمَلةِ والمُفصَّلةِ، لَكِنَّنَا نَرى أَنَّ كُتُب السَّلفِ ـ رَحِمَهُم اللهُ تعَالى ـ لم تَجعَل فِي أَضعَافِها الكَلامَ المُفصَّل عَن تَوحِيدِ العِبادَةِ؛ وذلكَ لِأجلِ عدم الحاجةِ إلَيهِ فِي ذَلكَ الوَقتِ؛ إذ المُخَالفُ فِيهِ قليلٌ، أَو المُخَالفُ فيهِ مَعدُومٌ، لَكن لَمَّا جَرَت البِدَعُ وارتفع لِوَاؤُها، كَان مِن جُملةِ مَا ظَهرَ الخللُ الأعظَمُ فِي تَوحيدِ العِبَادةِ، مِنَ الاستِغاثةِ بِغيرِ اللهِ، ومِن التَّعلُق بِأَجَارٍ، أَو أَشْجَارٍ، أَو قُبُورٍ، أَو نحوِ ذلكَ، فَصُنِّفَت مُصنَّفَاتٌ خَاصَة بتوحيدِ العَبادةِ.

#### فَالعَقيدَةُ قِسمَان:

- ـ القِسمُ الأوَّلُ: هُو تَوحيدُ العِبادةِ، وهذا لَهُ مُصنَّفاتٌ خَاصَّةٌ.
- ـ والقِسمُ الثَّانِي: العَقِيدَةُ المُجمَلَةُ أَو المُفَصَّلةُ لِأَهلِ السُّنَّةِ والجَمَاعةِ كَمَا فِي هَذِه الرِّسالةِ النَّافعةِ " لُمعَة الاعتِقادِ "..

فِي هَذِهِ الرِّسالة لم يَتكلُّم ابنُ قُدامةَ عَن تَوحِيدِ العِبادَةِ وذَلكَ:

ـ لأنَّ تَوحيدَ العِبادةِ أُفردَ فِي مُؤلَّفاتٍ خَاصَّةٍ.

ـ ولَم يَكُن فِي وَقتِ العلاَّمة ابنِ قُدامَة ـ رَحمَه اللهُ تعالى ـ ظُهورٌ لِلانجِرافِ الأَعظَمِ فِي تَوجِيدِ العِبَادةِ، وإتَّمَا بَدَأ بِدَايَاتٍ، نُبِّهَ عَلَيْهَا فِي رَسَائلَ ولَم تَكُن مُصنَّفاتٍ، حتَّى أتَى شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميَّة ـ رَحمَه الله تَعَالى ـ فَكتَبَ فِيهَا كِتَابَاتٍ مُفِيدةٍ نَافِعةٍ، وتَبِعَهُ تَلاَمِيدُه: ابنُ القيِّم، وابنُ عبدِ الهَادِي، وابنُ مُفلِح، وهكذَا إلى وقتِنَا.

هَذِه الرِّسالةُ إِذًا تُمَثِّلُ قِسمًا مِن عَقِيدَةِ السَّلفِ الصَّالحِ..

بَهَذا نَقُولُ:

إِنَّ دِرَاستَنا لِهَذِهِ الرِّسَالَةِ لاَ تَعنِي أَنَّكَ عَرَفتَ التَّوحيدَ الَّذِي يَستَجِقُّهُ اللهُ ـ جلَّ وعلاَ ـ أو عَرَفتَ عَقِيدةَ السَّالِفِ الصَّالِحِ، إِنَّمَا عَرَفَتَ قِسمًا مِنهَا فَيَبقَى القِسمُ الآخَرُ الأَعظَمُ، ألاَ وهُو مَا يَستَجِقُّه اللهُ ـ جلَّ وعلاَ ـ عَلى عِبَادِهِ: مِن تُوحِيدِهِ، وعِبَادتِهِ وَحدَه، والإنابةِ إلَيهِ، وخُضُوعِ القَلبِ لَه، والخُشُوعِ، والخَوفِ، وَالإِجلالِ لَه ـ جلَّ وعلا ـ، ونحوِ ذلكَ مِن العُلُومِ النَّافِعَةِ، يَبقَى ذلكَ يُطلَبُ فِي مَظَالِّهِ، ويُؤخَذُ مِن كُتُبِ تَوحِيدِ العِبَادةِ:

ـ إِمَّا مُفَصَّلَة

ـ وإمَّا مُختَصَرَة.ا.هـ

ذلك أنَّ " مَباحِثَ الاعتقَادِ عِندَ أهل السُّنَّة والجماعة مَبنِيَّة على شرحٍ أُصولِ الإيمانِ السِّنَّة، ألا وهي؛ الإيمانُ باللهِ وملائكَتِه وكثيبه ورُسُلِه واليوم الآخرِ وبالقَدَرِ خيره وشره من الله تعالى.

ـ فالإيمانُ بالله تَعالى يَشمَلُ؛

الإيمانَ بأنَّه جلَّ وعلا واحدٌ في إلاَهِيَّتِه مُستَحِقٌ للعِبادَةِ دُونَ سِوَاه.

والإيمانَ بِأسماءِ الله جلَّ وعلاَ وصفاتِه وأنَّه واحدٌ في أَسمَائِه وصِفاتِه، لا شَبِيهَ ولاَ مَثِيلَ لَهُ في أسمائه وصفاته.

والبحثُ في الإيمانِ بالله في أوَّل الإسلام لدَى القُرُونِ الأولى:

لم يكُن مُتعَلِّقًا بتوحِيدِ الألُوهية كثيرًا، لأنَّ الحاجة لم تكن ظَاهرةً في إفرادِ الكلامِ عنه وتفصِيلِه بِخُصُوصِه، بلكانوا يَكتَفُونَ بالإجال فيه.

وإنَّمَا كان البحث والتَّفصيل في جُلِّ مَباحِث الاعتقاد المتعلِّقة بالإيمان بالله عن الأسمَاءِ والصِّفات.

ثم لمَّا عنَّت الحاجة وَعَلَبَ وظهرَ الشِّركُ في الأمَّة، كان لِزامًا أن يُفرَدَ هذا البابُ بِالتَّصنيفِ تَبعًا أو استِقلاَلاً (مثل؛ كتاب التوحيد، وكشف الشبهات، وثلاثة الأصول).

لهذا لا تَجِدُ في مباحث الِاعتقاد التي في هذه الرِّسالة الكلام مفصلاً عن توحيد العبادة (توحيد الالوهية) بما اعتنى به العلماء مِن بَعد، وإنَّمَا تجد الكلام مفصلاً في مباحث الأسماء والصِّفات، وهذا لأجل الحاجة إليه في زَمَنِ تَأليفِ تِلكَ الرِّسالة، فكلماكانت حاجة العباد إلى إيضاح أمرٍ أكثر، كلَّما اعتنى به أهلُ العلم وأظهروه...

ـ ثم يذكر الإيمان بالملائكة والكُتُب والرُّسلُ.

ـ ثم الإيمان باليوم الآخر؛ وهذا يدخل فيه الإيمان بالغيبيات، فيذكر أَهلُ العلم في طيَّات مسائله ما يجبُ على المُسلم اعتِقَادُه فيها وطَريقَةُ أهلِ السُّنَّة والجماعة فيها، المخالفة والمنابذة لطُرُقِ أهلِ الزَّيغ والضَّلال والبِدَع.

ـ ثمَّ الإيمان بالقَدَر خيره وشره.

ـ فإذا تَمَّ بيانُ أَرَكانِ الإيمان السِّنَة ذكروا ما يتبع ذلك مِن أمور الاعتقاد الَّتي اعتنى بها أهل السُّنَة والجماعة، وهي في أصلِها ليسَت مِن مسائل الاعتقاد لكنَّها أُدرِجَت في ضِمنها؛ لأجل الحاجة إليها مِن جِهَة أنَّ أهل السُّنَّة والجماعة خالفوا فيها أهل الزَّيغ والضَّلال وأهل البِدعَة والفُرقَة:

ـ مِن مِثلِ الكلام في الصَّحابة رضوان الله عليهم أجمعين.

ـ ومِن مثل الكلام في أُمَّهات المؤمنين وحُقُوقِهِنَّ على المؤمنين عامَّة.

ـ ومِن مِثلِ الكلام في الإمامَة..

ـ ومِن مِثلِ الكلاَم في كرامَاتِ الأَولِيَاء.

ـ ومِن مِثلِ الكلاَم في المَسح علَى الخُفَّينِ.

ـ ومِن مِثلِ الكلاَم فِي مَسَائِلِ الأَخلاقِ والسُّلُوكِ.

إِذًا فَمُعتَقَدُ أَهلِ السُّنَّةِ والجَمَاعةِ يَشمَلُ هذِه الأُمُورِ جَمِيعًا، وليسَ خاصًا بالاعتِقاد في اللهِ عزَّ وجلَّ وأسمائِه وصِفاتِهِ واليوم الآخِرِ والقَدَرِ كما قد يَظنُّ أَكْثَرُ عامَّةِ النَّاسِ اليَوم.

وهو اَعتِقادٌ تَمَيَّرُوا بهِ وَفَارَقُوا أَهلَ البِدَعِ والزَّيغِ والضَّلاَلِ..". (1)

#### مِن حَيثُ مَنهَجِيَّة إيرَادِ المَسَائِلِ وَالدَّلاَئِلِ وترتيبِهَا:

بَيانُ مُعتَقَدِ السَّلفِ الصَّالِح بِإِيرَادِ؛

1/ الأصل المُقَرَّر عِندَ أَهْلُ السُّنَّةِ.

2/ مُمَّ الآياتِ القُرآنِيَّةِ.

3/ ثُمَّ الأحَادِيثِ النَّبَويَّةِ، مَع تَخرِيجِها أَحيَانًا، بِأَلطَفِ إِشَارَةٍ، وَأَقلِّ عِبَارَةٍ، مَعَ الحُكم عَلَيهَا أَحيَانًا.

4/ ثُمَّ الآثار السَّلَفِيَّةِ.

كُلُّ ذَلكَ مَع مُرَاعَاةٍ؛

2- تَركِ الخَوضِ فِيمَا لَم يُسبَق إِلَيهِ، وَالإعرَاضِ عَن طَرَائق المُتَكَلِّمِينَ.

3ـ الاختِصارِ والاقتِصَارِ غَيرِ المُخِلِّ بِقَدرِ الحَاجَةِ.

حَيثُ "تميَّزت هذه الرِّسالة النَّافِعَة المُبَارَكَة؛

ـ بِعُذُوبَةِ الأَلفَاظِ وسَلاَسَةِ العِبَارَاتِ، ومعَ ذلكَ قَرِيبَةٌ علَى الأَفهَام سَهلَةُ المَّاخَذ.

- ومعَ اختِصَارِهَا قد جَمَعَت جُلَّ ما يَجِبُ على المُسلِمِ اعتِقَادُهُ مِن أَرَكَانِ الإِيمَانِ وما يَنعَلَّقُ بِهَا مِن مباحِثِ الإعتِقادِ، مَشحُونةٌ بِالأَدِلَّةِ مِن كَتَابِ اللهِ تعالى وأَصِحِ الأَحَاديثِ مِن السُّنَّة النَّبَوِيَّة على صَاحِبِهَا أَفضَلُ الصَّلاةِ والتَّسلِيمِ إمَّا نَصًّا أَو إِيماءً، معَ جُملَةٍ كَبِيرَةٍ مِن أَقوَالِ السَّلَفِ الصَّالِح الَّتي تَشرَحُ تِلكَ النُّصُوصِ وتُفِيدُ فِي الفَهمِ الصَّحِيحِ المُطابِقِ لِمُرادِ الله تعالى ومُرَادِ رَسُولِهِ صلَّى الله عليه وسلَّم بعيدًا عن التَّحريف والتَّعطيل والتَّكييفِ والتَّمثيلِ(2).

# فَصَدَقَ فِيهِ قَولُ الشَّيخ عبد الله بنِ نَجَاح آل طَاجِن في: " البّراعَة نَظم عَقيدة أهلِ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ":

شَـــيخُ الشُّـيوخِ عَالَمٌ مَا أَبِـلَغَه حَـازَ مَجَـامِع البَـيانِ واللَّغَة قَــد اللَّـف المَــتنَ الصَّـعير الحَجمَـا لَكنَّـه يَحُ ورُ عِلمَـاجَمَّـا حَمَّنـ هُ عَقيــدةَ الأَســلافِ مُبتَعِـدًا عَــن بدعَــةِ الأَحـلافِ

<sup>(1)</sup> شرح لمعة الاعتقاد الشيخ صالح آل الشيخ ص19.17 بتصرف يسير وحذف.

مقدمة تحقيق لمعة الاعتقاد ص7 تحقيق محمد بن عبد الرحمن الفرحان بن عريعر.  $^{(2)}$ 

#### وَجِعَ لَ الدَّلِي لَ أُصِ لاً وَسِمَ له لِمَتنِ لِهِ فَيَالَهَ الدَّلِي لَ أُصِ لاً وَسِمَ له لَوَاللهِ المِ

تنبيهٌ:

• سُوْالٌ: هَلَ كَانَ مَذْهَبُ ابنِ قُدامَة فِي الأَسمَاءِ والصِّفاتِ التَّفويشُ المُطلَق؟ (1).

\_ الجوابُ<sup>(2)</sup>:

ـ أَوَّلاً: يَنْبَغِي مَعرِفَةُ المقصُود مِن كَلِمةِ " التَّفويض "؛

التَّفويشُ فِي الأَسمَاءِ والصِّفات هُو؛ أَن يَعتَقِدَ العَبدُ أَنَّ لِلاْسِمِ والصِّفَةِ مَعنَّى آخَر خِلافُ ظَاهِرهَا لاَيَعرِفُهُ أحدٌ الاَّ اللهُ.

أُو؛ أَنَّ لَفظَ الإسم والصِّفَةِ الوَارِدُ فِي الكِتابِ أو السُّنَّةِ له مَعنَى لاَ يَعلَمُـه أَحدُ إلاَّ اللهُ.

أُو هُو؛ رَدُّ العِلم بِمَعَانِي الأَسمَاء والصِّفاتِ إلَى اللهِ تَعَالَى وَحدَه.

وَهُو مِن شَرّ المَذَاهِبِ، وأَهلُه هُم أهلُ التَّجهِيلِ كَمَا سَمَّاهم السَّلفُ(3).

وهَذا خِلافُ مَذهَبِ السَّلفِ الَّذينَ؛ يُؤمِنُونَ:

ـ وَيُثنِئُونَ لِأَسْمَاءَ اللهِ وصِفَاتِهِ؛ مَعانِ تَدلُّ عَلَيهَا هِي الدَّلاَلة الظَّاهِرَة مِنهَا.

مَع إِثْبَاتِ حَقِيقَةِ وَكَيفِيَّةِ تِلكَ الأَسمَاءِ والصِّفاتِ.

\_ وَيُفَوِّضُونَ بَعْدَ ذَلِكَ العِلمَ بِكَيفِيَّةِ مَعَانِي تِلِكَ الأَسمَاءِ والصِّفاتِ، لأنَّه أَمرُ لَم يَتَعبَّدهُم اللهُ تَعَالى بِالبَحثِ فِيهِ والتَّنقِيبِ عَنهُ، وأنَّه لاَيَعلَمُها إلاَّ اللهُ سُبحَانه وتَعَالى.

فَهُم بِهَذَا أَعَلَمُ وأَفْهَمُ وأَحكُمُ وأَسلَمُ مَن قَرَأَ وتَدَبَّرَ وتَأَدَّبَ مَعَ نُصُوصِ الكِتابِ والسُّنَّةِ، فِي أَشرَفِ مَسائِلِهِ وأَبوَابِهِ وهُو مَا يَتعلَّق بِاللهِ سُبحَانَهُ وتَعَالَى ومَا يَستَحِقُّه مِن أَسـمَاء حُسنَى وصِفاتٍ عُليَا.

فَمَدَهَبُهُم هُو الإِقرَارُ والإِمرَارُ، لِنُصُوصِ الأَسمَاءِ والصِّفاتِ عَلَى مَعنَاهَا الظَّاهرِ المُتَبَادِرِ؛ فِي اللَّغةِ، وعُرفِ الشَّرع، واصطِلاح السَّافِ الصَّالِح.

وَقَد "اَشْتَهَر عن السَّلف كلمات عامَّة وأُخرى خاصَّة في آياتِ الصِّفاتِ وأحَادِيثهَا.

فَمِنِ الكَلمَاتِ العَامَّةِ قُولُمِ (أُمِرُّوهَا كَمَا جَاءَت بلا كَيْفٍ)...

وفي هذه العِبارَةِ رَدٌّ على المُعطِّلَة والمُشَبَّة؛

1ـ ففي قولِهم: (أُمِرُّوها كما جاءت)؛ ردُّ على المُعطِّلة.

2 وفي قَولِهم: (بِلاَ كَيفٍ)؛ ردٌّ على الْمُشَبَّة.

وفيها أيضا دليلٌ على أنَّ السَّلفَ كانُوا يُنبِتُونَ لِنُصُوصِ الصِّفاتِ المَعَانِي الصَّحِيحَة الَّتي تَلِيقُ بِاللهِ، تدلُّ على ذلك مِن وَجَهَين:

<sup>(1)</sup> وممَّن اتَّممه بمذا الشَّيخ عبد الرزَّاق عفيفي كما في فتاويه ورسائله (153/1. 154).

ولتفصيل الجواب على ذلك انظر؛ " فتح ربِّ العباد " ص 34-36 و49  $\cdot$ 51، و" منهج ابن قدامة في تقرير عقيدة السَّلف " ص $\cdot$ 132  $\cdot$ 132.

<sup>(3)</sup> كما في مجموع الفتاوي (31/5 ـ34)، ودرء تعرض العقل والنَّقل (205/1)، ومختصر الصَّواعق (81/1 ـ82).

1. الأوَّل: قَولُهم: (أَمِرُّوها كما جاءت) فإنَّ معناهَا إبقاءُ دَلالتِها على ما جاءَت به مِن المعاني، ولا رَيبَ أنَّها جاءت لإثباتِ المعَاني اللَّائقة بالله تعالى.

ولوكانُوا لا يَعتَقِدُونَ لهَا معنَى لَقالُوا (أَمِرُوا لَفظَهَا ولا تَتعرَّضُوا لِمَعناهَا) ونحو ذلك.

2 الثَّاني: قولُهم: (بِلاَ كَيفٍ) فإنَّه ظاهرٌ في إثباتِ حَقِيقةِ المَعنَى، لأَنَّهُم لو كانوا لا يَعتَقِدونَ ثُبُوتَه ما احتاجُوا إلى نَفي كَيفِيَّتِهِ، فإنَّ غَيرَ الثَّابِتِ لاَ وُجُودَ لَهُ فِي نَفسِهِ، فَنَفئ كَيفِيَّتِه مِن لَغو القَولِ.

**فإن قِيلَ:** مَا الجَوَابُ عَمَّا قاله الإمام أحمد في حديث النُّزُولِ وشِبهِهِ: (نُؤمِنُ بِهَا ونُصَدِّقُ بِهَا ولاَ كَيفَ ولاَ مَعنَى)؟ **قُلئا:** الجوابُ على ذلك؛

أنَّ المعنى الَّذي نفاهُ الامام أحَمَد في كلامِه هو المعنَى الَّذِي ابتَكَرَهُ المُعَطِّلةُ مِنَ الجَهمِيَّةِ وغَيرِهم وَحَرَّفُوا بِهِ نُصوصَ الكِتَابِ والسُّنَّة عَن ظَاهِرِهَا إلى معَانِي تُخَالِفُه، ويَدلُّ على مَا ذَكَرنَا أنَّه نَفَى المَعنَى.

ونَفَى الكَيفِيَّة لِيَتضمَّن كَلاَمُه الرَّدَّ علَى كِلتَا الطَّائِفَتِينِ الْمُبَدِعَتِينِ؛ طَائِفَةُ المُعَطِّلَةِ وطَائِفَةُ المَشَبِّهَةِ"(1).

### ـ ثَانِيًا: مَعرِفَةُ المَقصُودِ بِالتَّفويضِ عِندَ ابن قُدَامةً؛

يَنْبَغِي أَن يُعلَمَ بَعدَ مَا سَبقَ ذِكرُه:

[1] أَنَّ ابنَ قُدامَة فِي بَابِ الأَسمَاءِ والصِّفاتِ عَلَى مَنهَج السَّلفِ

الصَّالِح، وذلكَ بَيِّنٌ وَاضِحٌ لائِحٌ لِكُلِّ ذِي بَصَرٍ وبَصِيرَةٍ فِي غَالَب وأَكْثَرِ كُنُّبِه وتَصَانِيفِهِ.

[2] وأنَّ مِن الْأَيِّمَّة الأَعلام مَن شَهِدَ بأنَّ ابنَ قُدَامة؛ مِن أَيَّمَّة أهلِ

السُّنَّةِ والحَدِيثِ والأَثرِ، دُونَ شَكٍّ أَو إِيهَام.

قَالَ شَيخُ الإسلام:

وأمًا أَبُو عبدِ اللَّهِ بنِ بطَّـة فَطرِيقَتُه طريقَةُ المُحدِّثِينَ المَحضَة كَأَبِي بَكرٍ الآجُـرِّي في الشَّـريعَة، واللاَّلُكَائِي في السُّـنَ، والخَلاَّل مثلُه قرِيبٌ مِنهُ، وإلَى طريقَتِه يَعِيلُ الشَّـيخ أَبُو مُحمَّد ومُتَأخِّرُو المُحدِّثِينَ<sup>(2)</sup>.

## وقَالَ الحَافظُ ابنُ رَجَب فِي ذَيلِ طُبقاتِ الحَتَابِلَةِ (291/3):

تَصانِيفُه فِي أُصُولِ الدِّينِ فِي غَايةِ الحُسنِ؟

ـ أَكْثَرُهَا على طَرِيقَةِ أَيْمَةِ المحدِّثِينَ، مَشْحُونَةُ بِالأَحَادِيثِ والآثَارِ، وبِالأَسَانِيدِ، كَما هي طَرِيقَةُ الإِمامِ أَحَمد وأَيْمَةِ الحَديثِ.

ـ وَلَم يَكُن يَرَى الْحَوْضَ مَع الْمُتَكَلِّمِينَ فِي دَقائقِ الكَلامِ؛ ولَو كَان بِالرَّدِّ عَلَيهِم، وهَذِهِ طَريِقَةُ أَحَمَد وَالْمُتَقَدِّمِينَ.

ـ وكَان كَثِيرَ الْمُتَابِعَةِ لِلمَنقُولِ فِي بَابِ الأُصُولِ وغَيرِهِ؛ لاَ يَرَى إطلاَقَ مَا لَم يُؤثَر مِن العِبَـارَاتِ، وَيَأْمُرُ بِـالإِقْرَارِ وَالإِسـرَارِ<sup>(3)</sup> لِمَا جَـاءَ فِي الكِـتابِ والسُّـنَّةِ مِن الصِّـفاتِ، مِن غَيرِ تَفسِيرٍ ولاَ تَكييفٍ ولاَ تَمثيلٍ، ولاَ تَحريفٍ ولاَ تَأُويلٍ ولاَ تَعطِيلِ.ا.هـ وقَـد سَبقَ هذا النَّقلُ.

[3] وأنَّ ابنَ قُدامَة استَخدَم مُصطَلَح التَّفويض بِمَعنَى تَفويض الكَيفِيَّة-

المَحمُودُ عِند السَّلفِ \_ لاَ تَفوِيضَ المعنَى \_ المذمُومُ عِندَ السَّلفِ \_.

فإذَا استَقرَّ فِي القَلبِ والدِّهن مَا سَبقَ تَقريرُه وتَحريرُهُ؟

<sup>(32/4)</sup> مجموع فتاوى ابن عثيمين ((32/4)).

<sup>(&</sup>lt;sup>2</sup>) كما في مجموع الفتاوي (52/6 ـ53).

<sup>(3)</sup>كذا في المطبوع ولعلَّ الصَّواب " الإمرار ".

عُلِمَ أَنَّهُ مِن الظَّلمِ العَظِيمِ أَن يُتَّهَمَ عَالَمْ جَليلٌ مِن عُلَمَاءِ أَهلِ السُّنَّةِ بِمَذَهَبٍ يُعَدُّ مِن شَرِّ مَذَاهِبِ أَهلِ البِدَعِ وَالإِلحَادِ فِي تَوحِيدِ الأَسمَاءِ والصِّفاتِ<sup>(1)</sup> دُونَ دَلِيلٍ قَاطِعٍ لاَئِحٍ أَو قَولٍ صَريحٍ فَاضِحٍ استَقَرَّ عَلَيهِ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ أَو السَّهَرَ عَنهُ فِي كُثُبهِ وَمُؤلَّفَاتِهِ..

بَل وَقَع الاتِّهَامُ بِذلكَ المَذَهب الخَبِيث لِمُجرَّد كَلِمَات مَعدُودَاتٍ مُحتَمِلاتٍ (2)... مُمِلَت عَلى غَيرِ مَحمَلِهَا الَّذِي اشتُهِرَ واستَقرَّ عَلَيهِ قُولُ مَن صَدَرَت عَنهُ مِن أهلِ العِلمِ والفَضلِ والمكرَّمَات (3)، فَإِلَى اللهِ المُشتَكَى بِمَا أَصَابَ الأُمَّة مِن سُوءِ الظُّنُونِ، وحَملِ الأَلفَاظِ عَلَى شَرِّ المَعانِي، وأَفسَدِ الدَّلالاتِ، دُونَ اعتِبَارٍ؛

لِمَنزِلَةِ ومَرتَبَةِ القَائِلِ.

أُو نَظَرٍ فِي أَحْوَالِ وَقَرَائِنِ وَمُلاَبَسَاتِ صُدُورِ القَولِ.

أُو تَقدِيرٍ لِخَصائِصِ وأُوصَافِ وقُيودِ وشُرُوطِ وضَوَابِطِ وأَحكَام \_ قَد يَتَضَمَّنُها ـ القَولِ.

فَبِذَلِكَ تَتَغَيَّرُ الأَحكَامُ عَلَى القَائِلِينَ وَأَقوَالِهِم، وهُو بَابٌ مِن العِلمِ جَلِيُلُ الشَّـأَنِ عَظِيمُ القَدرِ لِمَن تَأَمَّلُهُ وتَدَبَّرَهُ، واللهُ الْمُسَدِّدُ والهَادِي فاللَّهُم إنَّا نَسأُلكَ الهُدَى والسَّدَادَ.

# ✓ طَبَعَاتُ كِتابِ " لمُعة الاعتقادِ " وَمُحُودُ العُلماءِ في خِدمَتِهِ:

طُبِعَ هَذَا المَتنُ النَّافِعُ عِدَّةَ طَبعاتٍ مِنهَا:

[1] طَبعَة مَطبَعة التَّرَقِي بِدِمَشق سنة (1338)هـ، عن مَخطوط كتبها عُمر بنُ غَازي على المقدسي الحنبلي، وفَرغ مِن كتابتها في ليلة السَّابع من شهر رجب سنة 775 هـ، بدِمشق، وعلى هَذِه الطَّبعة تَوالَت جَمِيعُ الطَّبعات، وهي " بعناية الشيخ العلامة عبد القادر بن احمد بن مصطفى المعروف بابن بدران الحنبلي، قام بتخريج أحاديثها والتعليق عليها فأجاد وأفاد، إلا أنها لم تخل من بعض الأخطاء المطبعية، التي قد تخل بالمعنى في بعض الأحيان "(4).

<sup>(115/1)</sup> كما في درء تعارض العقل والنقل (115/1).

<sup>(2)</sup> كما في هذه الرسالة عند قوله: "وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا، وترك التعرض لمعناه"، وكما في روضة الناظر (2) كما في هذه الرسالة عند قوله: "وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا، وترك التعرض لمعناه"، ونحوها (186/1) بعد أن ساق بعض النصوص: "فهذا اتفق السلف رحمهم الله على الإقرار به وإمراره على وجهه وترك تأويله"، ونحوها من العبارات المنثورة في مؤلفاته.

<sup>(3)</sup> كما وقع للإمام الموفق بن قدامة فمن ذلك رده على ابن عقيل في ذهابه إلى تفويض المعنى في كتابه "تحريم النظر في كتب الكلام" ص59.60، ومن ذلك تقريره مذهب السلف صراحة واعتقاده وجوب إثبات الأسماء والصفات لفظا ومعنى على ظاهرها اللغوي، وعلى مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، في عدة مواضع من كتبه منها في كتابه "ذم التأويل" ص44.43.

 $<sup>^{(4)}</sup>$  مقدمة تحقيق لمعة الاعتقاد لمحمد بن عبد الرحمن الفرحان بن عريعر ص $^{(4)}$ 

- [2] طَبِعَة المطبَعَة السَّلَفِيَّة بِالرَّوضَة فِي مِصرَ سَنة (1370)ه، وعليها تَعليقاتُ غَيرُ مَنسُوبةٍ، وهِيَ مِن مَنشُورَاتِ المَعهَد العِلمِي بالرِّياض كَماكَتبَ عَلَيهَا.
- [3] طَبِعَة المَكتَب الإسلامي بِدِمَشق سنة (1380)ه، ثم طَبَعَها ثَانية (1383)ه، وثَالِثَةً سَنة (1389)ه، ورَابِعَةً سنة (1395)ه.
- [4] طَبعَة دار البَيان بدِمَشق سنة (1391)ه، بتَعلِيقِ الشَّيخ عَبد القادر الأرناؤوط ـ رحمه الله ـ دُونَ أَن يَكثُبَ اسمَهُ عَلَيمًا.
- [5] طبعة الدَّار السَّلفية بِالكُويت سنة (1406)ه، بِتَحقيق وتخريج للأحاديث وتَعليق الشَّيخ المحقق بَدر بن عبدِ الله البَدر، دون اعتماده على مخطوط.
- [6] طَبعَة دار الهُدى للنَّشر والتَّوزيع في الرِّياض سنة (1408)هـ، بِتَحقِيق وتَخرِيج وتَعليق الشَّيخ عـبـد القـادر الأرناؤوط ـ رحـمـه الله ـ وكَتَـبَ اسـمُه عَليَهَا هَذِه المَّرَة.
- [7] طبعَة مَكتَبة دار البَيان بِدِمَشق ومَكتَبَة المؤيد بالرِياض سنة (1413)ه بتحقيق وتعليق الشَّيخ عبد القَّادر بَدران، وتَخرِيج الشَّيخ بَشِير مُحمَّد عيون.
  - [8] طَبعَة مَكتَبة ابن تَيمِيَّة بِالقاهِرة، بِتحقِيق وتَخرِيج أَشـرَف بن عَـبدِ المقصُود طَبع سنة (1413)هـ.
    - [9] طَبعَة دَار مِصر للطِّبَاعة نَشر مَكتَبَة النَّهَضَة العِلمِيَّة السُّعُوديَّة بِمَكَّة المُكَرَّمة دُون تَاريخ.
      - [10] طَبِعَة دَارِ الصَّميعي للنَّشرِ والتَّوزيع بالرِّياض سَنة (1416)ه، في (20) صفحة.
- [11] ضمن مَجمُوعَة رَسَائل طُبِعَت في مَطبعة المَنار بِمِصر، سَنة (1340)هِ على نَفقَة عيسى بن رميح العُقيلي النَّجدي، من الصَّفحة 30 إلى الصَّفحة 55، خرَّج أحادِيثَها وعلَّق عَلَيها الشَّيخ عَبد القَادِر بنُ أحمَد بنِ مُصطَفى المعروف بابن بَدرَان ـ رحمه الله تعالى ـ.
- [12] طَبِعَة ضِمن مَجمُوع عَشر رَسَائِل وعَقَائِد بِإِشْرَاف الشَّيخ مُحمَّد أحمد عبد السَّلام، طُبِع في مَطبَعَة المَنَار سنة (1340)هـ.
- [13] طَبِعَة ضِمن مَجمُوعة رسَائِل طُبِعَت بإشرَاف الشَّيخ مُحمَّد أحمد عَبد السَّلام، طُبِع في مَطبَعَة المنَار سنة (1351)هـ.
- [14] طَبعَة ضِمن مَجمُوعة رَسائل نَشَرَةَا دار المَعَارِف في مِصر دون تارِيخ بِتَصحِيح ومُراجَعة الشَّيخ أحمَد مُحمَّد شَاكر والشَّيخ عَلِي مُحمَّد شَاكِر مِن الصَّفحة 175 إلى الصَّفحة 196.
- [15] طَبعَة ضِمن مَجمُوع في ثلاثِ رَسائِل للمُؤلِّف؛ " إِثبَاتُ صِفَة العُلُّو "، وَ " ذَمُّ التَّـأُويـلِ "، وَ" اللُّمعَة "، بِعِنايةِ الشَّيخ بَـدر بن عَبد الله البدر، نشر دار الأَثِير بِالكُويت سنة (1416)ه في مجلَّد.
- [16] طَبِعَة مَكتَبَة القُرآن في مِصر سنة (1410)ه، بِاسم " الاعتِقاد " دِرَاسة وشَرح وتَحقيق؛ عادل عبد المُنعِم أبو العبَّاس، وهذا الاسم هو المذكور في بيانِ مؤلَّفاته في تَرجَمَتِه كَمَا قال ابنُ رَجَب في مسرد مؤلَّفاتِه؛

جُزءُ الاعتِقاد <sup>(1)</sup>، لَكنَّها طَبعَة سَيِّئَة إذ شَانَها المُحقِّق المذكور بِتَعلِيقَاتِه المُخَالِفَة لِمَنهج أهلِ السُّنَّة والجَمَاعة المُقرِّرُ لِمُعتَقَدِ الأَشَاعِرَة.. فَليُحذَر.

- [17] طَبِعَة خَاصَّة بِطَلَبَةِ العِلْمِ، قَرَأَهَا وعلَّق عَلَيهَا الشَّيخ عَبدُ اللهِ بنُ مَحمَّد الغُنَيمَان، اعتنَى بِهَا قِسمُ البُحوثِ بِدار نِدَاء الإسلاَم. بِدار نِدَاء الإسلاَم.
- [18] طَبِعَــة الشَّيخ عبد الله بن مُحمَّد الشَّـمراني ضِمن كِتـابِهِ المَاتِع: " الجَـامِع لِلمُثُون العِـلمِيَّة "، عن مكتبة مَـدَار الوَطَـن بِالرِّيــاض، أَورَدَ اللَّمعة في الصَّفحة 185 ــ 201، ضِمن الطَّبعة الثَّانية مِنه.

# ✓ مَنظُومَاتُ كِتابِ " لُمعَة الاعتِقادِ ":

وَمِمَّا وَقَقَنِي البَارِي لِأَن أَراهُ وتَقَرَّ بِهِ عَينِي؛

- [1] مَنَائِرُ الْإِسْعَادِ نَظْمُ لُمْعَةِ الاعْتِقَادِ؛ لِأَبِي يَزَن حَمزَة بن فَايْعِ الْفَتْحِي، في (246) بيتٍ.
- [2] إيقَادُ الشَّمعَةِ مِن اعتِقَادِ اللُّمعَة؛ لِمُحمَّد ولد أَحمد زَارُوق الشَّنقِيطِي فِي (200) بيتٍ.
  - [3] بُلُوغُ الْمُرادِ نَظمُ لُمعَةِ الاعتِقادِ؛ لِعَبدِ اللهِ بن نَجَاحِ آل طَاحِن فِي (46) بيتٍ.

# ✓ شُرُوحَاتُ كِتَابِ " لمُعَةِ الاعتِقادِ ":

### أ- المَطبُوعَةُ:

وهِي كَثِيرةٌ ومُتَنوِّعةٌ؛ مِن حَيثُ الِاختِصارِ والطُّلولِ، ومِن حيثُ مَنهَجيَّةِ الشَّرحِ وأُسلُوبِ العَرضِ، ومِنها على سبيـــــــــــــــــل المِثال لا الحَصر:

[1] " شَرِحُ لُمعَةِ الاعتِقادِ "؛ لِلشَّيخ مُحمَّد بن صَالح العُثَيمِين (2)، طُبِع عن مكتبة عن مكتبة عن مكتبة الرُّشد بِالرِّياض، ومُؤسَّسة الرِّسالة بِبَيروت، الطَّبعة الأُولى سنة (1403)ه، ثُمَّ طُبِع عن مكتبة الإمام البُخَاري ومكتبة سَفِير بالرِّياض بِاعتِناء أَشرف بن عَبد المقصُود ، وطُبِع أَيضًا عَن دارِ الوَطَن

 $<sup>(^{1})</sup>$  الذيل على طبقات الحنابلة  $(^{1})$ 

وقد شرحه الشيخ عبد العزيز الراجحي في 7 أشرطة، والشيخ هشام البيلي في 3 أشرطة، والشيخ سالم الطويل في 21 شريط، والشيخ سامي بن محمد الصقير، وغيرهم.

- للنَّشر بالرِّياض سنة (1413)ه، ثم طُبِع عن دارِ طَبَريَّة بالرِّياض الطَّبعة الثَّالثة (1415)ه، في 194 صفحة.
- [2] " التّعليقات على مَتنِ لُمعَةِ الاعتِقاد "؛ للشّيخ عَبد الله بنِ عَبد الرّحمن الجبرين وهو عِبَارة عَن أَسئِلَة وأَجوبَة على اللّمعة شَرَحَ فِيهَا المُفردَات اللّغوية، وأوضَحَ فِيهَا المَعاني العَقدِيَّة لِطُلاَّب المعَاهِد العِلمِيَّة التّياض التّهى منه سنة 1393/1/15، طُبِع عَن دَار سَفير بِالرّياض نَشر دار الصّميعي للنَّشر والتّوزيع في الرّياض الطّبعة الأولى سَنة (1412)ه، ونَشَرَتهُ دار الصّميعي في سنة (1416)ه، بِاعتِناء الشّيخ علي بن حسن أبو لُوز.
- [3] " الإرشادُ شَرِحُ لُمعَةِ الاعتِقادِ "؛ للشَّيخ عَبد اللهِ بنِ عبد الرحمَن الجبرين، أعدَّه وخَرَّج أَحَادِيثَه مُحمَّد بنُ حَمَد المنيع، طَبَعَتهُ دَار طيبة الطَّبعة الأولى سنة (1418)ه في 377 صفحة، وهُو عِبَارة عن شَرح الشَّيخ في الدَّورة العِلمِيَّة في مَسجِد شَيخ الإسلام ابن تَيمية بِالرِّياضِ، والَّتي كَانَت فِي 16 شَرِيط.
- [4] " الإرشَادُ إلى تُوضِيح لُمعَة الاعتِقَاد "؛ للشيخ زَيد بن مُحمَّد بن هَادي المدخَلي ـ رحمه الله ـ، طُبِع عَن دار المِيرَاث النَّبَوي بأَلْجَزَائر العَاصِمَة، الطَّبعة الأولى سنة (1433)ه، باعتِناءِ مُحمَّد بن زَيد المدخَلي في 185 صفحة.
- [6] " الْمُستَفَاد عَلَى لُمعَة الاعتِقَاد "؛ للشَّيخ عَبد اللهِ بن صَالِح القصِير، الطَّبعَة الأولى سنة (1424)ه، في 100 صَفحة.
- [7] " تَميسِيرُ رَبِّ العِبادِ شَرحُ لُمعَةِ الاعتِقادِ "؛ للشَّيخ عبد الله بن حَمود الفريج في حوالي 294 صفحة، موجُود في الشَّبكَة العنكَبُوتيَّة، ولا أَعلَمُ إن طُبِع أَم لاَ.
- [8] " شَرِحُ لُمَعَةِ الاعتِقَاد "؛ للشَّيخ سليمان بنِ مُحمَّد اللَّهَيمِيد فِي حوالي 97 صفحة، مَوجُود فِي الشَّبكة العنكبوتية، وسُجِّل فِي 21 شريط، ولا أعلَمُ إن طبع أم لا.
- [9] "تَسدِيدُ رَبِّ العِباد في شَرحٍ لُمَعَة الاعتِقادِ"؛ للشَّيخ سعد بن سَعيد بنِ عَبدِ اللهِ الحجري، طُبِع عن دار ابن الجوزي، في 224 صفحة، الطَّبعَة الأولى سنة (1428)هـ.
- [10] " التَّعليقُ الوقَّاد عَلَى مَتنِ كِتابِ لُمعَة الاعتِقَاد "؛ بِقَلم حنان بنتِ علي بنِ مُحمَّد اليماني، طُبِع عن مَكتَبة الأسدي، الطَّبعة الأولى سنة (1430)ه.
  - [11] " شَرِحُ لُمعَة الاعتِقاد "؛ للشَّيخ أَيمَن سعود العنقَري، طُبِع عَن دار الحضَارة للنَّشر والتَّوزيع.
- [12]" الفَوائِدُ الجِيَاد على لُمعَة الاعتِقَاد "؛ للشَّيخ أحمَد بن يَحيَى النَّجمي، طُبِع عَن دار المِنهَاج بِمِصر، الطَّبعَة الأولى سنة (1436) هـ.

- [13] " إِتَحَافُ العِبَاد شَرِح لُمعَة الاعتِقَاد "؛ للشَّيخ مُحمَّد فَهد الفريج، طُبِع عَن دَار اللُّوَلُوَّة، الطَّبعَة الأُولَى سنة (1423)هـ.
- [14] " فَتَحُ رَبِّ العِبَاد شَرِح وِدِرَاسَة لُمَعَة الاعتِقَاد "؛ للشَّيخ أَبِي عَبد الرَّحمَن فَهد بن سَالم بن مُحمَّد بن سَعيد السُّلَيمَاني العَدَنِي، طُبِع عن دَار مُؤسَسة الرَّيان، ومكتبة الإمَام الوَادِعي بِالاشتِرَاك، الطَّبعة الأولى سنة (1431)هـ.
- [15] " شَرِحُ لُمعَةِ الاعتِقاد "؛ للشَّيخ مُحمَّد بن مَحمُود آل خضير، طُبِع عن دَارِ مَكتَبةِ الرُّشد، الطَّبعة الأولى (1437)هـ.
- [16] " إرشاد العِبَاد إلى مَعَانِي لُمعَة الاعتِقاد "؛ للشَّيخ عبدِ الرَّحن بن نَاصِر البراك، طُبع عن دَار التَّدمرية في 144 صفحة، باعتِنَاء عبد الله مُحمَد السّحيم، الطَّبعَة الأولى (1433)هـ.

## ب- المَسمُوعَةُ:

- [1] شرحُ الشَّيخ مُحمَّد بن صالح بن عُثَيمِين في (4) أشرطة.
- [2] شرحُ الشَّيخ أبو عبد الرَّحمن فهد السُّلَيمَاني العَدَنِي في (25) شريطاً.
  - [3] شرحُ الشَّيخ عُمَر بن سُعُود العِيد في شريطين.
  - [4] شرحُ الشَّيخ أبي هشام الشِّحري، وصل الآن إلى (39) شريطاً.
    - [5] شرحُ الشَّيخ حَمَد عبد المُحسِن التُّويجري في (6) أشرطة.
  - [6] شرحُ الشَّيخ زَيد بن مُحمَّد بن هَادِي المَدخَلِي في (13) شريطاً (1).
    - [7] شرحُ الشَّيخ صَالح آل الشَّيخ في (3) أشرطة.
    - [8] شرحُ الشَّيخ صالح الفَوزَان فِي (12) شريط (2).
    - [9] شرحُ الشَّيخَ عبدُ الرِّزَّاقِ البّدرِ فِي (5) أشرطة.
    - [10] شرحُ الشَّيخ عبد الله بنُ عَبد العَزِيزِ العَنقَرِي في (4) أشرطة.
    - [11] شرَّحُ الشَّيخَ عُثمان بن عبد الله السَّالِمِي في (17) شَريطاً.
      - [12] شرحُ الشَّيخ عزُّ الدِّين رَمَضَانِي الجَزَائِرِي فِي (62) شريطاً.
        - [13] شرحُ الشَّيخ مَاهِر بن ظافر القَحطَاني في (6) أشرطة.
          - [14] شرحُ الشَّيخ مُحمَّد سعيد رَسلان في (16) شريطاً.
        - [15] شرحُ الشَّيخ مُحمَّد مجمود آل خضير في (20) شريطاً.
    - [16] شرحُ الشَّيخ عبد الرحمن بن صالح المحمود في (10) أشرطة (1).

 $<sup>\</sup>binom{1}{}$  وقد سبق ذكره في المطبوعات.

م طبع عدة طبعات منها باعتناء الشيخ عبد السلام بن عبد الله السليمان في حوالي  $^{(2)}$  صفحة.

- [17] شرحُ الشَّيخ عبد الله الدُّمَيجي في (5) أشرطة.
- [18] شرحُ الشَّيخ يُوسُف الغفيص في (20) شريطاً.
- [19] شرحُ الشَّيخ سعد بن صالح السُّحَيمي في (9) أشرطة.
  - [20] شرحُ الشَّيخ عبد الله الغُنيمان في (10) أشرطة.
    - [21] شرحُ الشَّيخ خليل بن سُلَيمان المديفر.
- [22] شرحُ الشَّيخ سهل بن رفاع العُتيبي في (6) أشرطة (2).
- [23] شرحُ الشَّيخ عبد الرَّحمن بن محمد السُّويلم في (6) أشرطة.
  - [24] شرحُ الشَّيخ عِصَام بن عبد الله السِّناني (3).
  - [25] شرحُ الشَّيخ مصطفى مبرم في (13) شريطاً.
  - [26] شرحُ الشَّيخ عبد العزيز ريس الرَّيس في (9) أشرطة.
    - [27] شرحُ الشَّيخ عثان بن محمد الخيس في (5) أشرطة.
      - [28] شرحُ الشَّيخ يحي النَّجمي في (3) أشرطة.
      - [29] شرحُ الشَّيخ عُبَيد اللهِ الجابري في (3) أشرطة.

## ٥ تَنبِيةٌ:

وقَد أُلقىَ هذا المَتُنُ إِلقاءً صَوتِياً مُسَجَّلاً مِن قِبَل:

- \_ الأَخ عَادِل ابن سالم الكَلبَانِي.
- \_ والأخ أبي أحمَد الشَّيظمِي المَغرِي.

<sup>(1)</sup> وقد فُرِّغَت بعنوان " تيسير لمعة الاعتقاد "؛ تحت إشراف الشَّارح، وهي موجودة في موقِعِه، وطُبِعَ عَن دار الوطن بالرِّياض في 352 صفحة.

<sup>(2)</sup> طبعت عن دار الرَّاية بالرياض.

<sup>(3)</sup> وقد فُرِّغت بعنوان " التَّقريرات الجياد "؛ ولم يُنشَر بعد.

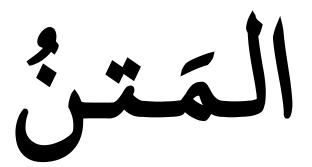

# بِسمِ اللهِ الرَّحمٰنِ الرَّحِيمِ

الحَمدُ بِلَّهِ، الحَمُودِ بِكُلِّ لِسَانٍ، المَعبُودِ فِي كُلِّ زَمَانٍ، الَّذِي لاَ يَخلُو مِن عِلمِهِ مَكَانٌ، وَلاَ يَشغَلُهُ شَانٌ عَن شَأْنٍ، جَلَّ عَنِ الطَّشِيَّةِ وَالأُولاَدِ، وَنَفَذَ حُكمُهُ فِي جَمِيعِ العِبَادِ، لاَ تُمَثِّلُهُ العُقُولُ بِالتَّفكِيرِ، وَلاَ تَتَوهَّمُهُ القُلُوبُ بِالتَّصويرِ، { لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ } (1).

لَهُ الأَسْمَاءُ الحُسنَى، وَالصِّفَاتُ العُلَى، { الرَّحْمَنُ عَلَىٰ الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَمَا يَيْنَهُمَا وَمَا يَيْنَهُمَا وَمَا يَيْنَهُمَا وَمَا يَيْنَهُمَا وَمَا يَيْنَهُمَا وَمَا يَيْنَهُمَا وَمَا يَكُلُ شَيءٍ عِلمًا، وَقَهَرَ كُلَّ مَخْلُوتٍ عِزَّةً وَحُكماً، وَوَسِعَ كُلُّ شَيءٍ عِلمًا، وَقَهَرَ كُلُّ مَخْلُوتٍ عِزَّةً وَحُكماً، وَوَسِعَ كُلُّ شَيءٍ رَحْمَةً وَعِلمًا(٥)، { يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا } (٠).

مَوصُوفٌ بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ فِي كِتَابِهِ العَظِيمِ، وَعَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ الكَرِيمِ؛

وَكُلُّ مَا جَاءَ فِي؛ القُرآن.

أُو صَعَ عَنِ المُصطَفَى عَلَيهِ السَّلاَمُ.

مِن صِفَاتِ الرَّحَمَنِ: وَجَبَ؛ الْإِيمَانُ بِهِ، وَتَلَقِّيهِ بِالتَّسلِيمِ وَالْقَبُولِ.

وَتَركُ التَّعَرُّضِ لَهُ بِالرَّدِّ وَالتَّأُويَلِ وَالنَّشبِيهِ وَالتَّمثِيلِ.

وَمَا أَشَكُلَ مِن ذَلِكَ وَجَبَ؛ إِثْبَاتُهُ لَفظًا.

وَتَرَكُ التَّعَرُّضِ لِمَعَاهُ<sup>(5)</sup>، وَتَرَدُّ عِلْمَهُ إِلَى قَائِلِهِ. وَخَعَلُ عُهْدَتَهُ عَلَى نَاقِلِهِ البَّنَاعَ لِطَرِيقِ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ اللَّذِينَ أَثْنَى اللّهُ عَلَيْهِم فِي كِتَابِهِ الْمِينِ بِقَولِهِ سُبحَانَهُ وَتَعَالَى: { وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلِّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا } (6)، وَقَالَ فِي ذَمِّ مُبتَغِي التَّأُويلِ لِمُتَشَابِهِ تَنزِيلِهِ : { فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُومِهُمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأُويلِهِ وَمَا

 $<sup>(^{1})</sup>$  سورة الشورى آية: 11.

<sup>(&</sup>lt;sup>2</sup>) سورة طه الآيات: 5 ـ 7.

<sup>(&</sup>lt;sup>3</sup>) في المخطوط "ض": " جلماً ".

<sup>(&</sup>lt;sup>4</sup>) سورة طه آية: 110.

<sup>(5)</sup> أي بالتحريف والتصرف والخوض في النصوص بالتأويلات التي لا دليل عليها من الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة ولا لغة العرب. وقد سبق بيان مسألة التَّفويض عند ابن قدامة. مع أن الأولى والأوضح أن يقال ما قاله أهل السنة والجماعة "وجب إثباته لفظا ومعنا وترك التعرض لكيفيته"، فاللفظ الثابت شرعا يجب إثبات لفظه ومعناه لأنه معلوم من ظاهر لغة العرب الذين نزل القرآن بلغتهم، مع تفويض العلم بكيفية تلك المعاني في الحقيقة والواقع وأن مرد علم ذلك إلى الله وحده.

 $<sup>\</sup>binom{6}{}$  سورة آل عمران آية: 7.

يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ } (1)، فَجَعَلَ ابتِغَاءَ التَّأُوِيلِ عَلاَمَةً عَلَى الزَّيغِ، وَقَرَنَهُ بِابتِغَاءِ الفِتنَةِ فِي الذَّمِ، ثُمَّ حَجَبَهُم عَمَّا أَمَّلُوهُ، وَقَطَعَ أَطْمَاعَهُم عَمَّا قَصَدُوهُ، بِقَولِهِ سُبحَانَهُ: { وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلُهُ إِلَّا اللَّهُ } (2).

قَالَ الْإِمَامُ أَبُو عَبِدِ اللهِ أَحمَدَ بِنِ مُحمَّد بِنِ حَنبَلَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنهُ ـ فِي قَولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: { إِنَّ اللهَ يَرَى فِي القِيَامَةِ } (4)، وَمَا أَشبَهَ هَذِهِ الأَّحَادِيثِ:

" نُؤمِنُ بِهَا، وَنُصَدِّقُ بِهَا، وَلاَ كَيْفٍ، وَلاَ مَعنَى، وَلاَ نَرُدُّ شَيئاً مِنهَا، وَنَعلَمُ أَنَّ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ حَقِّ، وَلاَ نَرُدُّ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم، وَلاَ نَصِفُ الله بِأَكْثَر مِمَّا وَصَفَ بِهِ نَفسَهُ بِلاَ حَدٍ وَلاَ غَايَةٍ { لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم، وَلاَ نَصِفُ الله وَصَفَ الوَاصِفِينَ، نُومِنُ بِالقُرآنِ كُلِّهِ البُّصِيرُ } (5)، وَنَقُولُ كَمَا قَالَ، وَنَصِفُهُ بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفسَهُ، لاَ نَتَعَدَّى ذَلِكَ، وَلاَ يَبلُغُهُ وَصَفُ الوَاصِفِينَ، نُومِنُ بِالقُرآنِ كُلِّهِ البُّكِمِيرُ } مُحكمِهِ وَمُتَشَابِهِهِ، وَلاَ نُزِيلُ عَنهُ صِفَةً مِن صِفَاتِهِ لِشَنَاعَةٍ شُنِعَتْ، وَلاَ نَتَعَدَّى القُرآنِ وَالحَدِيثَ، وَلاَ نَعَلَمُ كَيفَ كُنهُ ذَلِكَ مُحكمِهِ وَمُتَشَابِهِهِ، وَلاَ نُزِيلُ عَنهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَتَثْبِيتِ القُرآنِ " (6).

قَالَ الْإِمَامُ أَبُو عَبِدِ اللهِ مُحمَّدُ بنُ إِدرِيسَ الشَّافِعي ـ رَضِيَ اللهُ عَنهُ ـ: " آمَنتُ بِاللهِ، وَبِمَا جَاءَ عَنِ اللهِ، عَلَى مُرَادِ رَسُولِ اللهِ، وَآمَنتُ بِرَسُولِ اللهِ، وَبَمَا جَاءَ عَن رَسُولِ اللهِ، عَلَى مُرَادِ رَسُولِ اللهِ " (7).

وَعَلَى هَذَا دَرَجَ السَّلَفُ وَأَثِقَةُ الحَلَفِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنهُم ـ، كُلُّهُم ـ وَإِن اختَلَفَت أَلفَاظُهُم ـ مُتَّفِقُونَ عَلَى: الْإِقْرَارِ وَالْإِثْبَاتِ، لِمَا وَرَدَ مِنَ الصِّفَاتِ فِي كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ، مِن غَيرِ تَعَرُّضِ لِتَأْوِيلِهِ.

<sup>(1)</sup> سورة آل عمران آية: 7.

<sup>(2)</sup> سورة آل عمران آية: 7.

<sup>(3)</sup> رواه البخاري (1145)، ومسلم (758)، وأحمد (7592) عن أبي هريرة رضي الله عنه، وغيرهم.

<sup>(4)</sup> رواه البخاري (7434، 7435)، ومسلم (633) عن أبي هريرة رضي الله عنه، وغيرهم.

 $<sup>^{5}</sup>$ ) سورة الشورى آية: 11.

<sup>(6)</sup> ذكره أبو يعلى في ذم التأويل (45.44/1) وابن قدامة في ذم التأويل صفحة 20، وشيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل (301/2) (301/1) (31.30/2)، وبيان تلبس الجهمية (431/1)، وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية صفحة 57، والنقل (242/2) مختصر الصواعق (242/2) مختصرا، والذهبي في السير (304.303/11) عن الخلال أنه قال في كتاب " السنة "... وجاء من طريقين يَشدُ بعضها بعضًا، إضافة إلى تلقّي هؤلاء العلماء المحقّقين هذا القول بالقبول مع نِسبَته إلى الإمام أحمد مع شدَّة اعتناءهم بأقواله.

<sup>(7)</sup> ذكره ابن قدامة في المناظرة؛ صفحة (44) ط مكتبة ابن تيمية الكويت، و(76) ط مكتبة الرشد، وذمّ التَّأويل صفحة (9)، وصدَّره بصيغة التَّمريض " يُروَى " المشعِرة بضَعفه وعدم ثُبوتِه عن الشَّافعي مع شُهرَت النَّقل عنه.

وَقَد أُمِرِنَا بِالِاقْتِفَاءِ لِآثَارِهِم، وَالِاهْتِدَاءِ بِمَنَارِهِم (¹) وَحُذِّرنَا مِن المُحدَثَاتِ وَأُخبِرنَا أَنْهَا مِنَ الضَّلاَلَاتِ؛ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ:

{ عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلُفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهدِيِّينَ مِن بَعدِي، عَضُّوا عَلَيهَا بِالتَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحدَثَاتِ الأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحدَثَةٍ بدعَةٌ، وَكُلَّ بدعَةٍ ضَلاَلَةٌ } (2).

وَقَالَ عَبدُ اللهِ بنُ مَسعُودٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنهُ ـ:

" اتَّبِعُوا وَلاَ تَبتَدِعُوا فَقَد كُفِيتُم " (3).

وَقَالَ عُمَرُ بنُ عَبدِ العَزِيزِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنهُ ـ كَلاَماً مَعنَاهُ:

" قِفْ حَيثُ وَقَفَ القَومُ، فَإِنَّهُم عَن عِلمٍ وَقَفُوا، وَبِبَصَرٍ نَافِذٍ كَفُّوا، وَلَهُم عَلَى كَشْفِهَا كَانُوا أَقْوَى، وَبِالفَضلِ لَو كَانَ فِيهَا أَحْرَى.

فَلَئِن قُلتُم: حَدَثَ بَعدَهُم حَدَثُ.

فَمَا أَحدَثَهُ إِلاَّ مَن خَالَفَ هَديَهُم، وَرَغِبَ عَن سُنَتِهِم، وَلَقَد وَصَفُوا مِنهُ مَا يَشفِي، وَتَكَلَّمُوا مِنهُ بِمَا يكفي، فَمَا فَوَقَهُم مُحَسِّر، وَمَا دُونَهُم مُقَصِّر، لَقَد قَصَّرَ عَنهُم قَومٌ فَجَفُوا، وَتَجَاوَزَهُم آخَرُونَ فَعَلُوا، وإِنَّهُم فِيمَا بَينَ ذَلِكَ لَعَلَى هُدًى مُستقِيم " (4).

وَقَالَ الْإِمَامُ أَبُو عَمْرُو الأُوزَاعِي ـ رَضِيَ اللهُ عَنهُ ـ:

(1) المنار، جمع منارة: وهي العلامة تُجعَل بين الحَدَّين.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح، رواه أحمد (17145)، وأبو داود (4607)، والترمذي (2478)، والدارمي (95) عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه، وصحَّحه العلاَّمة الألباني كما في صحيح أبي داود، والعلاَّمة مُقبل بن هادي الوادعي في العرباض بن سارية رضي الله عنه، وصحَّحه العلاَّمة الألباني كما في صحيح أبي داود، والعلاَّمة مُقبل بن هادي الوادعي في العرباض بن سارية رضي الله عنه، وصحَّحه العلاَّمة الألباني كما في صحيح أبي داود، والعلاَّمة مُقبل بن هادي الوادعي في العرباض بن سارية رضي الله عنه، وصحَّحه العلاَّمة الخديث عن هذا الحديث في الأربعين ص 34: " في هذا الحديث علوم كثيرة يحتاج إلى علمها جميع المسلمين ".

<sup>(3)</sup> موقوف صحيح الإسناد، رواه وكيع في الزهد (315)، والدارمي (216)، والبيهقي في المدخل (204)، وأبو خيثمة في كتاب العلم (54)، والمروزي في أصول السنة (66)، وابن زمنين في أصول السنة (11)، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (104)، وابن بطة في الإبانة (174)، وغيرهم من طرق تدلُّ على ثُبوتِه، وقال العلاَّمة الألباني: " إسناده صحيح " أي الذي رواه صاحب كتاب العلم لابن أبي خيثمة (54).

<sup>(4)</sup> صحيح مقطوع، رواه أبو داود (4612) بنحوه بسياقه التَّام، ورواه الآجرِّي في الشريعة (529)، وابن بطَّة (163)، وصحَّحه العلاَّمة الألباني كما في صحيح أبي داود.

" عَلَيكَ بِآثَارِ مَن سَلَفَ وإن رَفَضَكَ النَّاسُ، وَايَّاكَ وَآرَاءَ الرِّجَالِ، وَان زَخرَفُوهُ لَكَ بِالقَولِ " (1).

وَقَالَ مُحمَّد بنُ عَبدِ الرَّحَمٰ الأَّذْرِمِيُ (2) لِرَجُلٍ تَكَلَّمَ بِبِدعَةٍ وَدَعَا النَّاسَ إِلَيهَا(3):

" أَخبِرنِي عَن مَقَالَتِكَ هَذِهِ؛ هَل عِلِمَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ، أَو لَم يَعلَمُوهَا؟.

قَالَ: لَم يَعلَمُوهَا.

قَالَ: فَشَىءٌ لَم يَعلَمهُ هَؤُلاءِ أَعَلِمتَهُ أَنتَ؟.

قَالَ الرَّجُلُ: فَإِنِّي أَقُولُ قَد عَلِمُوهَا.

قَالَ: أَفَوَسِعَهُم أَلاَّ يَتَكَلَّمُوا بِهِ، وَلا يَدعُوا النَّاسَ إِلَيهِ، أَم لَم يَسَعهُم ؟.

قَالَ: بَلَى وَسِعَهُم.

قَالَ: فَشَىءٌ وَسِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَخُلَفَاءَهُ لاَ يَسَعُكَ أَنتَ؟.

فَانقَطَعَ الرَّجُلُ.

فَقَالَ الخَلِيفَةُ - وَكَانَ حَاضِرًا -: لا وَسَّعَ اللهُ عَلَى مَن لَم يَسَعهُ مَا وَسِعَهُم " (4).

<sup>(1)</sup> صحيح مقطوع، رواه الآجرِّي في الشريعة (127)، والبيهقي في المدخل (233)، وابن عبد البرّ في جامع بيان العلم وفضله (1) صحيح، كما قال العلاَّمة الألباني كما في مختصر (2077)، والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث (6) بإسناد صحيح، كما قال العلاَّمة الألباني كما في مختصر العلو ص 138.

<sup>(</sup>²) هذا هو الصَّواب في ضبطه بمد الألف وفتح الذال وسكون الراء انظر الأنساب لابن السمعاني (98/1)، وذكر بعضهم أنحا من غير مد "الأَذْرَمِي" انظر الاكتساب في معرفة الأنساب لقطب الدين الخيضري (130/1)، واسمه عبد الله بن محمد بن إسحاق أبو عبد الرحمن الأذرمي، نسبة إلى أذرمة قرية من قرى نَصِيبين بالجزيرة، خلافا لمن أثبت "الأدرمي" فهو خطأ ظاهر، وهو من شيوخ النَّسائي وأبي داود، وثَقه أبو حاتم والنَّسائي، انظر تمذيب التَّهذيب (420/2).

<sup>(</sup> $^{3}$ ) وهي بدعة القول بخلق القرآن.

<sup>(4)</sup> رواها الخطيب في تاريخ بغداد (271/11 الترجمة 5142) ط دار الغرب الإسلامي، والآجرِّي (193)، وابن قدامة في التَّوابين ص 199.194، والذهبي في السير (307/10)، (313/11 ـ316 ـ316) ثم قال: "هذه قصة مليحة وإن كان في طريقها من يجهل ولها شاهد " ثم ذكرها، فكأن الذَّهبي يرى ثُبوت هذه القصَّة لصاحبها، وأوردها في تاريخ الإسلام طريقها من يجهل ولها شاهد " ثم ذكرها، فكأن الذَّهبي يرى ثُبوت هذه القصَّة لصاحبها، وأوردها في تاريخ الإسلام (760.759/5) ط دار الغرب الإسلامي، وقال الحافظ ابن حجر كما في تمذيب التَّهذيب (420/2): " القصة مشهورة "، وذكرها ابن كثير في البداية والنهاية (367/14 ـ368) ط دار هجر، (11/151.51/1 ط دار ابن كثير، وقال: " رواها الخطيب البغدادي في تاريخه بإسناد فيه بعض من لا أعرفه وساقها مطولَّة وفيها نكارة " ا.هـ، وقولُ الذَّهبي أقرب للصواب لاستقرائه شيئًا مِن أسانيد القصَّة، يظهر ذلك لمن نظر في السير، والله تعالى أعلم.

وَهَكَذَا مَن لَم يَسَعَهُ مَا وَسِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم، وَأَصحَابَهُ، وَالتَّابِعِينَ لَهُم بِإِحسَانٍ، وَالأَثِقَّةُ مِن بَعدِهِم، وَالرَّاسِخِينَ فِي العِلم؛ مِن تِلاَوَةِ آيَاتِ الصِّفَاتِ، وَقِرَاءَةِ أُخبَارِهَا، وَإِمرَارِهَا كَمَا جَاءَت، فَلاَ وَسَّعَ اللهُ عَلَيهِ.

### \_ فَمِمَّا جَاءَ مِن آيَاتِ الصِّفَاتِ:

قَولُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: { وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ } (1).

وَقُولُهُ سُبحَانَهُ وَتَعَالَى: { بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ } (2).

وَقُولُهُ تَعَالَى إِخْبَاراً عَن عِيسَى عَلَيهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: { تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِى وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِى } (3).

وَقُولُهُ سُبِحَانَهُ: { وَجَاءَ رَبُّكَ } (4).

وَقُولُهُ تَعَالَى: { هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ } (<sup>5)</sup>.

وَقُولُهُ تَعَالَى: { رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ } (6).

وَقُولُهُ تَعَالَى: { يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ } (7).

وَقُولُهُ تَعَالَى فِي الْكُفَّارِ: { وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ } (8)، وَقُولُهُ تَعَالَى: { اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللهَ } (9)، وَقُولُهُ تَعَالَى: { كُرِهَ اللهُ النِّهِ اللهُ عَالَى: { كُرِهَ اللهُ النِّهِ اللهُ عَالَى: { كُرِهَ اللهُ النِّهِ اللهُ عَالَى: } النِّعَامُهُمْ } (10).

## \_ وَمِنَ السُّنَّةِ:

قَولُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: { يَنزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيلَةٍ إِلَى سَمَاءِ الدُّنيَا } (1).

<sup>(1)</sup> سورة الرحمن آية: 27.

<sup>(2)</sup> سورة المائدة آية: 64.

<sup>(3)</sup> سورة المائدة آية: 116.

<sup>(&</sup>lt;sup>4</sup>) سورة الفجر آية: 22.

 $<sup>^{5}</sup>$ ) سورة البقرة آية: 210.

<sup>(&</sup>lt;sup>6</sup>) سورة المائدة آية: 119.

<sup>&</sup>lt;sup>(7</sup>) سورة المائدة آية: 54.

<sup>(&</sup>lt;sup>8</sup>) سورة الفتح آية: 6.

<sup>(°)</sup> سورة محمد آية: 28.

 $<sup>^{(10)}</sup>$  سورة التوبة آية:  $^{(10)}$ 

وَقُولُهُ: { لَلَّهُ أَفْرَحُ بِتَوبَةِ عَبدِهِ.. } (2).

وَقُولُهُ: { يَعجَبُ رَبُّكَ مِن الشَّابِّ لَيسَت لَهُ صَبوَةٌ } (3).

وَقُولُهُ: { يَضِحَكُ اللهُ إِلَى رَجُلَينِ قَتَلَ أَحُدُهُمَا الآخَرَ ثُمَّ يَدخُلانِ الجَنَّـةَ } (4).

فَهَذَا وَمَا أَشْبَهُهُ؛ مِمَّا صَحَّ سَندُهُ وَعُدِّلَت رُوَاتُهُ:

نُؤمِنُ بِهِ، وَلاَ نَرُدُّهُ وَلاَ خَجَدَهُ.

وَلاَ تَتَأَوَّلُهُ؛ بِتَأْوِيلٍ يُخَالِفُ ظَاهِرَهُ.

وَلاَ نُشَبِّهُ بِصِفَاتِ المَخلُوقِينَ، وَلاَ بِسِمَاتِ المُحَدثينَ.

بَل نُؤمِنُ بِلَفظِهِ وَتَتُرُكُ التَّعرُضَ لِمَعنَاه، قِرَاءَتُهُ تَفسِيرُهُ، وَنَعلَمُ أَنَّ الله سُبحَانَهُ وَتَعَالَى لاَ شَبِيهَ لَـهُ وَلاَ نَظِيرَ { لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ } (5)، وَكُلُّ مَا تُخُتِل فِي الدِّهنِ، أَو خَطَرَ بِالبَالِ؛ فَإِنَّ الله تَعَالَى بِخِلاَفِهِ.

وَمِن ذَلِكَ؛ قَولُهُ تَعَالَى: { الرَّحْمَنُ عَلَىٰ الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ } (1).

<sup>(1)</sup> سبق تخريجه، وقد شرح شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الحديث بكتاب مستقل بديع نفيس طبع باسم: " شرح حديث النزول ".

<sup>(2)</sup> هذا الحديث موجود في المخطوط "م"، رواه البخاري (6309)، ومسلم (2747)، عن أنس رضى الله عنه.

<sup>(3)</sup> حديث حسن، رواه أحمد (17371)، وأبو يعلى (1749)، وابن أبي عاصم في السنة (583)، وعبد الله بن المبارك في الزهد (333)، والطبراني في الكبير (853)، والقضاعي في مسند الشّهاب (576)، وقيّام الرّازي في فوائده (1287)، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، بإسناد ضعيف فيه ابن لهيعة، وضعف الحديث الحافظ ابن حجر، نقله عنه تلميذه الحافظ السخاوي كما في السخاوي كما في السخاوي كما في السخاوي كما في السلسة الضّعيفة (2426)، وضعيف الجامع (1658) ، لكن رواه الرَّوياني (221) بطريقين عن ابن وهب، ورواية ابن السلسة الضّعيفة (2426)، وضعيف الجامع (1658) ، لكن رواه الرَّوياني (221) بطريقين عن ابن وهب، ورواية ابن وهب عن ابن لهيعة صحيحة، فتراجع العلامة الألباني عن تضعيفه كما في الصحيحة (2843) حيث قال: هذا إسناد جيّد ا.هـ، وانظر كـتاب " تراجع العلامة الألباني ... " الحديث برقم (537) (340/2)، كما رواه الطبراني من طريق قتيبة بن سعيد، ويلحق بالعبادلة الَّذين إذا رووا عن ابن لهيعة بُمَشَّى حَديثهم، لأنَّه كان يعتمد على كتاب ابن وهب وليس عند أبي نعيم في " أخبار أصبهان " (69/2) وقالوا: لا بأس به في الشواهد، وقد أعلَّه الإمام أبو حاتم بالوقف كما في العلل عند أبي نعيم في " أخبار أصبهان " (69/2) وقالوا: لا بأس به في الشواهد، وقد أعلَّه الإمام أبو حاتم بالوقف كما في العلل عند أبي نعيم والله تعالى أعلى وأعلم.

والصَّبوة: الميل إلى الهوى.

<sup>(4)</sup> رواه البخاري (2826)، ومسلم (1890)، عن أبي هريرة رضي الله عنهما، ورواه غيرهما.

 $<sup>^{(5)}</sup>$  سورة الشورى آية: 11.

وَقُولُهُ تَعَالَى: { أَأُمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ } (2).

وَقُولُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: { رَبَّنَا اللهُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ تَقَدَّسَ اسمُكَ } (3).

وَقَالَ لِلجَارِيَةِ: { أَينَ اللهُ ؟.

قَالَت: فِي السَّمَاءِ.

قَالَ: أَعتِقَهَا فَإِنَّهَا مُؤمِنَةٌ. } رَوَاهُ مُسلِّم، وَمَالِكُ بنُ أَنس، وَغَيرُهُما مِنَ الأَبَّةِ (4).

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لِحُصَينٍ: { كُمْ إِلَهَا تَعبُدُ ؟.

قَالَ: سَبِعَةً، سِتَّةً فِي الأَرضِ وَوَاحِدًا فِي السَّمَاءِ.

قَالَ: مَن تُعِدُّ لِرَعْبَتِكَ وَرَهْبَتِكَ ؟.

قَالَ: الَّذِي فِي السَّمَاءِ.

قَالَ: فَاتُرُكِ السِّنَّةَ وَاعبُد الَّذِي فِي السَّمَاءِ، وَأَنَا أُعَلِّمُكَ دَعوتَينِ.

فَأَسلَمَ، وَعَلَّمَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَن يَقُولَ: اللَّهُمَّ أَلهِمنِي رُشدِي.

وَقِنِي شَرَّ نَفسِي. } (5).

- (3) إسناده ضعيف، رواه أحمد (23957)، وأبو داود (3892)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (1037) عن أبي الدرداء رضي الله عنه، وغيرهما، وفي سنده سعيد ابن أبي مريم ضعيف، وزيادة بن محمد الأنصاري، قال البخاري وأبو حاتم والنَّسائي: " منكر الحديث "، وضعَفه العلاَّمة الألباني في ضعيف أبي داود والمشكاة (1555)، وقال محققو المسند: إسناده ضعيف.
- (4) رواه مالك (1601)، ومسلم (537)، والنسائي (1218)، وأبو داود (930) عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، ولبعضهم رسالة: " أين الله، دفاع عن حديث الجارية رواية ودراية ".
- (5) إسناده ضعيف، رواه الترمذي (3483)، فيه " شبيب بن شيبة المنقري البصري " ضعيف، و" الحسن البصري " لم يسمع من عمران بن الحصين، وهو مدلِّس وقد عنعن، وضعَّفه العلاَّمة الألباني كما في المشكاة التَّحقيق القَّاني (2476)، وفي طبعة أخرى للترمذي برقم (3789) طبعة دار الرسالة، عن عمران بن حصين رضي الله عنه، وقال الترمذي: " هذا حديث حسن غريب، وقد روي هذا الحديث عن عمران من غير هذا الوجه "، ورواه ابن خزيمة في التوحيد (177)، وابن قدامة في العلو (19) من طريق فيه " عمران بن خالد بن طليق الخزاعي "؛ متروك الحديث كما قال الإمام أحمد، و" خالد بن طليق " ؛ ليس بالقوي كما قال الدارقطني..، أمًّا فقرة الدُّعاء: فثابتة لوجود شاهد لها كما في تخريج طبعة دار الرسالة (94/6 ـ95).

 $<sup>\</sup>binom{1}{}$  سورة طه آية: 5.

 $<sup>^{(2)}</sup>$  سورة الملك آية: 16.

وَفِيمَا نُقِلَ مِن عَلاَمَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَأَصَحَابِهِ فِي الكُتُبِ الْمُتَقَدِّمَةِ: " أَنَّهُم يَسجُدُونَ بِالأَرضِ وَيَزعُمُونَ أَنَّ إِلَهَهُم في السَّمَاءِ " (1).

وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: { إِنَّ مَا بَينَ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ مَسِيرَةُ كَذَا وَكَذَا . . . }، وَذَكَرَ الْحَبَرَ إِلَى قَولِهِ: { وَفَوقَ ذَلِكَ الْعَرِشُ، وَاللهُ سُبِحَانَهُ فَوقَ ذَلَكَ } (2).

### سُئِلَ الإِمَامُ مَالِكُ بنُ أَنْسٍ - رَحِمَهُ اللهُ -:

فَقِيلَ: يَا أَبًا عَبدِ اللهِ { الرَّحْمَنُ عَلَىٰ الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ } (3)، كَيفَ استَوى؟.

\_\_\_\_\_

<sup>(1)</sup> إسناده ضعيف، ذكره المصنف مسندا في كتابه " العلو " برقم (7) طبعة أحمد بن عطية الغامدي، وبرقم (21) طبعة بدر البدر، وقال في تحقيقه للمعة الاعتقاد ص 13: " إسناده ضعيف "، وقال الحافظ الذهبي قبله كما في كتابه العلو: " هذا حديث غريب "، وفيه يزيد بن سنان الرهاوي ضعيف جدا.

<sup>(</sup>²) إسناده ضعيف، رواه الترمذي (3608) ط/ دار الرسالة، و(3620) ط/ مكتبة المعارف وقال: حديث حسن غريب، وأبو داود (4723)، وابن ماجه (193)، وأحمد (1770)، وابن أبي عاصم في السنة (577)، والآجرِّي في الشريعة (4723) والدارمي في الردِّ على الجهمية (72) ط/ الشيخ بدر البدر، وابن خزيمة في التوحيد (144) عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، وفي سنده " الوليد بن عبد الله بن أبي ثور "، قال فيه الحافظ بن حجر في التقريب: " ضعيف "، وفي سنده أيضا " عبد الله بن عميرة "، ذكره العقيلي وابن عدي في الضعفاء، وقال فيه الذهبي كما في الميزان: " فيه جهالة "، وهناك علل أخرى يكتفي بما ذكر منها، فليس المقصود في هذا المحل التَّقصي، والحديث ضعَّفه العلاَّمة الألباني كما في ضعيف أبي داود، وضعيف الترمذي (3320)، وضعيف ابن ماجه، والمشكاة (5726)، والضعيفة (1247)، وقال محقِّقو المسند: إسناده ضعيف جدا.

<sup>-</sup> تتمة: ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ". ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة خمسمائة عام، وبين كل سماءين مسيرة خمسمائة عام، وبين السماء السابعة وبين الكرسي خمسمائة عام، وبين الكرسي إلى الماء خمسمائة عام، والعرش على الماء، والله تعالى فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه "، رواه الدارمي في الرد على الجهمية (81) ط/ الشيخ بدر البدر، والرد على بشر المريسي (98)(111)(98)، والطبراني في الكبير (8987)، وأبو الشيخ في العظمة (279)، وابن خزيمة في التوحيد (149، 150)، والبيهقي في الأسماء والصفات (851)، وابن عبد البر في التمهيد (139/7)، وهذا إسناد حسن لأجل عاصم بن أبي النجود بمدلة حسن الحديث.

وصحَّحه العلاَّمة ابن القيِّم كما في مختصر الصواعق المرسلة (210/2)، واجتماع الجيوش الإسلامية (390) ط/دار عالم الفوائد، والحافظ الذهبي كما في العلو (157)، والعلاَّمة الألباني في مختصر العلو (103-104).

 $<sup>(^{3})</sup>$  سورة طه آية: 5.

فَقَالَ: الإستِوَاءُ غَيرُ مَجهُولِ.

وَالْكَيفُ غَيرُ مَعقُولِ.

وَالْإِيمَانُ بِهِ وَاجِبٌ.

وَالسُّوَّالُ عَنهُ بِدعَةٌ.

 $\mathring{\tilde{\sigma}}$  أَمَرَ  $^{(1)}$  بِالرَّجُلِ فَأُخرِجَ  $^{(2)}$ .

#### فَصلٌ

وَمِن صِفَاتِ اللهِ تَعَالَى الَّتِي يَجِبُ الإِيمَانُ بِهَا أَنَّهُ:

- مُتَكَلِّمٌ بِكَلامٍ قَدِيمٍ غَيرِ مَخْلُوقٍ، يَسمَعُهُ مِنهُ مَن شَاءٍ مِن خَلِقِهِ؛ سَمِعَهُ مُوسَى عَلَيهِ السَّلاَمُ مِنهُ مِن غَيرِ وَاسِطَةٍ، وَسَمِعَهُ جِبرِيلُ عَلَيهِ السَّلاَمُ، وَمَن أَذِنَ لَهُ مِن مَلاَئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ.

\_ وَأَنَّهُ سُبِحَانَهُ يَكِلِّمُ الْمُؤمِنِينَ فِي الآخِرَةِ وَيُكِلِّمُونَهُ، وَيَأْذَنَ لَهُم فَيَرُورُونَهُ؛

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: { وَكُلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكُلِّيمًا } (3).

وَقَالَ سُبِحَانَهُ: { يَا مُوسَىٰ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَىٰ النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي } (<sup>4)</sup>، وَقَالَ سُبِحَانَهُ: { مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللهُ } (5).

وَقَالَ سُــبِحَانَهُ: { وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ } (6).

وَقَالَ سُبِحَانَهُ: { فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ } (٢)، وَقَالَ سُبِحَانَهُ: { إِنَّنِي أَنَا اللّٰهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي } (8)، وَقَالَ سُبِحَانَهُ: { إِنَّنِي أَنَا اللّٰهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي } وَغَيرُ جَائِزٍ أَن يَقُولَ هَذَا أَحَدٌ غَيرُ اللّٰهِ.

 $<sup>\</sup>binom{1}{2}$  وقد تضبط " أُمِرَ ".

<sup>(2)</sup> صحيح مقطوع، رواه أبو عثمان الدارمي في الرد على الجهمية (104)، والبيهقي في الأسماء والصفات (866،867)، والاعتقاد ص 119، وأبو عثمان الصابوني في عقيدة السلف (24، 26)، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (664) وغيرهم، من طرق متعددة بعضها حسن فدلَّ على ثبوته، وقال الذهبي كما في مختصر العلو: " هذا ثابت عن مالك "، وجَوَّد الحافظُ إسنادَه كما في الفتح (406/13).

<sup>(3)</sup> سورة النساء آية: 164.

<sup>(4)</sup> سورة الأعراف آية: 144.

<sup>(&</sup>lt;sup>5</sup>) سورة البقرة آية: 253.

 $<sup>\</sup>binom{6}{}$  سورة الشورى آية: 51.

 $<sup>^{7}</sup>$ ) سورة طه الآيتان: 12.11.

<sup>(8)</sup> سورة طه آية: 14.

وَقَالَ عَبِدُ اللهِ بنُ مَسعُودٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنهُ ـ: " إِذَا تَكَلَّمَ اللهُ بِالوَحيِ سَمِعَ صَوتَهُ أَهلُ السَّمَاءِ " (1)، وَرُوِيَ (2) ذَلِكَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ.

وَرَوَى عَبدُ اللهِ بنُ أُنيسٍ عَنِ النّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ أَنَّهُ قَالَ: { يَحَشُّرُ اللهُ الحَّلاَئِقَ يَومَ القِيَامَةِ؛ عُرَاةً حُواةً عُرَاقً عُرَلاً مُهاً (3)، فَيُنَادِيهِم بِصَوتٍ يَسمَعُهُ مَن بَعُدَ، كَمَا يَسمَعُهُ مَن قَرُبَ: أَنَا المَلِكُ، أَنَا الدّيَّانُ }، رَوَاهُ الأَئِمَّةُ وَاستَشهَدَ بِهِ البُخَارِيُّ (4).

وَفِي بَعضِ الآثَارِ: " أَنَّ مُوسَى عَلَيهِ السَّلاَمُ لَيلَةَ رَأَى النَّارَ، فَهَالَتهُ فَفَزِعَ مِنهَا فَنَادَاهُ رَبُّهُ: يَا مُوسَى. فَأَجَابَ سَرِيعاً اِستِئنَاساً بِالصَّوتِ، فَقَالَ: لَبَيكَ لَبَيكَ لَبَيكَ، أَسمَعُ صَوتكَ وَلاَ أَرَى مَكَانَكَ، فَأَينَ أَنتَ؟.

فَقَالَ: " أَنَا فَوقَكَ وَأَمَامَكَ وَ وَرَائَكَ وَعَن يَمِينِكَ وَعَن شِـمَالِكَ ".

(1) صحيح موقوف وله حكم الرفع، رواه موقوفا البخاري (1601) معلَّقا، ووصلَه في حَلق أفعال العباد (482، 483)، وعبد الله بن أحمد في السنة (536، 537)، وابن خزيمة في التوحيد (208) (210،211)، والبيهقي في الأسماء والصفات (432، 433، 434)، وغيرهم، بسند صحيح كما قال العلاَّمة الألباني.

ورواه مرفوعا أبو داود (4738) وابن خزيمة في التوحيد (212)، وله شواهد منها:

حديث أبي هريرة عند البيهقي في الأسماء والصفات (431) بسند صحيح.

وحديث ابن عباس عند البيهقي في الأسماء والصفات (436) بسند صحيح.

ورجَّح أهل التَّحـقيق من الحفَّاظ رواية الوقـف على ابن مـسعود: كما في العلل للدارقطني (243/5)، وقال: " والموقوف هو المحفوظ "، وتاريخ بغداد (392/11) للخطيب البغدادي نحو مقولة الدارقطني.

ومع ترجيح الوقف فإنَّ هذا لا يقال من قبل الرأي، إذ أنَّه متعلِّق بأمور الغيب وبالتالي كان له حكم الرفع كما هو معلوم لدى أهل الصنعة الحديثية، ولذلك صحَّح رفعه العلاَّمة الألباني كما في الصحيحة (1293)، وصحيح الجامع (449).

(2) أو " رَوَى " وهذا محتمل لمن تأمل وتدبر.

(3) غرلا: الغُرل جمع الأغرل، وهو: واسع الخلقة، والغُرلة: القَلقَة، والمقصود أَثَّم يكونون غيرَ مختونين. وبُهم: ليس معهم شيء.

(4) حديث حسن، ذكره البخاري معلّقا في صحيحه في كتاب العلم: باب " الخروج في طلب العلم "، وفي كتاب التوحيد: باب " قول الله تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له.. سبأ: 23 "، ووصله أحمد (16042)، والبخاري في الأدب المفرد (970) وخلق أفعال العباد (463)، وابن أبي الدنيا في الأهوال (249)، وابن أبي عاصم في السنة (526) والآحاد والمثاني (2034)، والحاكم في المستدرك (3638) (8715) وصححه ووافقه الذهبي، وقواه الحافظ ابن حجر في الفتح (174/1)، وانظر تَغليق التعليق (3535)، وقال العلاَّمة الألباني في مختصر صحيح البخاري: " أخرجه المصنِّف في الأدب المفرد وأحمد وأبو يعلى بسند حسن. " (50/1)، وحسَّنه كما في الصحيحة (160) الخرجه المصنِّف في ظلال الجنَّة في تخريج السنة لابن أبي عاصم (225/1): " حديث صحيح، وإسناده حسن أو قريب منه ".

فَعَلِمَ أَنَّ هَذِهِ الصِّفَةَ لاَ تَنبَغِي إلاَّ بِلَّهِ تَعَالَى، قَالَ: كَذَلِكَ أَنتَ يَا إِلَهِي، أَفْكَلاَمَكَ أَسْمَعُ، أَم كَلاَمَ رَسُولِكَ؟. قَالَ: " بَل كَلاَمِي يَا مُوسَى " (1).

فَصلٌ

ـ وَمِن كَلاَمِ اللهِ سُبحَانَهُ القُرآنُ العَظِيمُ؛ وَهُوَ:

كِتَابُ اللهِ المُبِينُ، وَحَبلُهُ المَتِينُ، وَصِرَاطُهُ الْمُستَقِيمُ، وَتَنزِيلُ رَبِّ العَالَمِينَ، نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ، عَلَى قَلبِ سَيِّدِ المُرسَلِينَ، بِلِسَانٍ عَرَبِيِّ مُبِينٍ، مُنزَّلٌ غَيرُ مَخلُوقٍ، مِنهُ بَدَأً وَإِلَيهِ يَعُودُ.

وَهُوَ سُورٌ مُحكَمَاتٌ، وَآيَاتٌ بَتِنَاتٌ، وَحُرُوفٌ وَكُلِمَاتٌ، مَن قَرَأَهُ فَأَعْرَبَهُ فَلَهُ بِكُلِّ حَرفٍ عَشرُ حَسَنَاتٍ، لَهُ أَوَّلٌ وَآخِرٌ، وَأَجْزَاءُ وَأَبْعَاضٌ، مَتلُوِّ بِالأَلسِنَةِ، مَحفُوظٌ فِي الصُّدُورِ، مَسمُوعٌ بِالآذَانِ، مَكْتُوبٌ فِي المَصَاحِفِ، فِيهِ مُحكَمٌ وَمُتَشَابِهُ، وَأَجْزَاءُ وَأَجْرُهُ، وَأَمْرٌ وَنَهِيٌ، { لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَتْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ } (2). وَهُو هَذَا الْكِتَابُ العَرَبِيُّ؛ الَّذِي قَالَ فِيهِ الَّذِينَ كَفَرُوا: { لَنْ نُؤْمِنَ بَهَذَا الْقُرْآنِ } (3).

وَقَالَ بَعضُ هُم: { إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ } (4)، فَتَ وَعَّدَهُ اللَّهُ فَقَالَ سُبِحَانَهُ: { سَأُصْلِيهِ سَقَرَ } (5).

وَقَالَ بَعضُهُم: هُوَ شِعرٌ ، فَقَالَ اللهُ تَعَالَى: { وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذَكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ } (6)، فَلَمَّا نَقَى اللهُ عَنهُ مَا زَعَمَ الكُفَّارُ أَنَّهُ شِعرٌ، وَأَثْبَتَهُ قُرَآنًا، لَم يُبقِ شُبهَةً لِذِي لُتٍ فِي أَنَّ القُرآنَ هُوَ؛ هَذَا الكِتَابُ العَرَبِيُّ، الَّذِي هُوَ كَلِمَاتٌ، وَحُرُوفٌ، وَآيَاتٌ، لِأَنَّ مَا لَيسَ كَذَلِكَ لاَ يَقُولُ أَحَدٌ: إِنَّهُ شِعرٌ.

<sup>(1)</sup> إسناده حسن. إلى وهب بن منيِّه ،، وهو جزء من قصَّة موسى عليه السلام، ذكرها الإمام أحمد في كتاب الزهد (342)، مِن رواية وهب بن منيِّه بإسناد حسن إليه، وهي من الإسرائيليات التي تلقَّاها مِن أهلِ الكتاب، وفيها نكارة، كما في فقرة " أَنَا فَوقَكَ وَأَمَامَكَ وَوَرَائِكَ وَعَن يَمِينِكَ وَعَن شِمَالِكَ "، ظاهرُه مخالف لعقيدة أهل الإسلام مِن السَّلف الصَّالحين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدِّين، مِن عُلُوِّه سُبحانَه عَلى حَلقِه مَع استِوائِه على عَرشِه وإحَاطَتِه بِمِم جلَّ في عُلاَه، إلاَّ إن قُصِدَ بِعَذا الكَلامِ إحاطَتُه سُبحانَه بِخَلقِه، والله تعالى أعلم.

<sup>(2)</sup> سورة فصلت آية: 42.

 $<sup>(^{3})</sup>$  سورة سبأ آية: 31.

<sup>(4)</sup> سورة المدثر آية: 25.

<sup>(&</sup>lt;sup>5</sup>) سورة المدثر آية: 26.

 $<sup>^{(6)}</sup>$  سورة يس آية:  $^{(6)}$ 

وَقَالَ عَرَّ وَجَلَّ: { وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللّهِ } (1)، وَقُولُهُ تَعَالَى: { قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُــرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا } (2) (3).

وَلاَ يَجُوزُ أَن يَتَحَدَّاهُم؛ بِالإِنتِيانِ بِمِثلِ مَا لاَ يُدرَي مَا هُوَ، وَلاَ يُعقَلُ مَعَنَاهُ.

وَقَالَ تَعَالَى: { وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلُهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي } (4)، فَأَثْبَتَ أَنَّ القُرآنَ هُوَ الآيَاتُ الَّتِي تُتلَى عَلَيْهِم.

وَقَالَ تَعَالَى: { بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ } <sup>(5)</sup>.

وَقَالَ تَعَالَى: { إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونِ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ } (6)،

بَعدَ أَن أَقسَمَ عَلَى ذَلِكَ.

وَقَالَ تَعَالَى: { كَهِيعُص } (<sup>7)</sup>، { حم عسق } <sup>(8)</sup>، وَافتَتَحَ تِسعاً وَعِشْرِينَ سُورَةً بِالحُرُوفِ المُقَطَّعَةِ.

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمُ: { مَن قَرَأَ القُرآنَ فَأَعرَبَهُ فَلَهُ بِكُلِّ حَرَفٍ مِنهُ عَشرُ حَسَنَاتٍ، وَمَن قَرَأَهُ وَلَحَنَ فِيهِ فَلَهُ بِكُلِّ حَرفٍ مِنهُ عَشرُ حَسَنَاتٍ، وَمَن قَرَأَهُ وَلَحَنَ فِيهِ فَلَهُ بِكُلِّ حَرفٍ حَسَنَةٌ }، حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (9).

 $<sup>(^{1})</sup>$  سورة البقرة آية: 23.

<sup>(2)</sup> سورة الإسراء آية: 88.

<sup>(</sup> $^{3}$ ) الظهير: المعين.

 $<sup>^{(4)}</sup>$  سورة يونس آية: 15.

<sup>(&</sup>lt;sup>5</sup>) سورة العنكبوت آية: 49.

 $<sup>^{(6)}</sup>$  سورة الواقعة الآيات: 77  $^{(6)}$ 

 $<sup>^{7}</sup>$ ) سورة مريم آية: 1

 $<sup>(^{8})</sup>$  سورة الشورى الآيتان: 1 . 2 .

<sup>(9)</sup> موضوع، رواه الطبراني في الأوسط (7574) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بلفظ: " أعربوا القرآن، فإن من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات، وكفارة عشر سيئات، ورفع عشر درجات " وفي سنده تَمشَل الورداني، وهو متروك، وعامة الأحاديث المذكورة في باب فضل قراءة القرآن معربا ضعيفة ضعفا لا يجبر بعضها بعضا فيه، وللتفصيل انظر السلسلة الضعيفة (6582) (6284) ورمز له بالوضع، ومما قاله ـ رحمه الله ـ: أورد ابن قدامة هذا الحديث في رسالته لمعة الاعتقاد.. وقال فيه صحيح.

قلت: وهذا غريب جدا، فإنه لا أصل له بهذا اللَّفظ مطلقًا في شيء من طرقه التي وقفنا عليها.. فكيف مع ذلك يصححه؟، فأخشى أن يكون مدسوسا عليه، الضعيفة (200/14)، وهذا وقع في النفس في بعض المواضع من نقولات ابن قدامة في كتبه والله تعالى أعلى وأعلم.

وقد ثبت في فضل قراءة القرآن من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه (3135) ط/ دار الرسالة، وبرقم (2910) ط/ مكتبة المعارف، بإسناد حسن؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف "، وصحَّحه العلاَّمة الألباني كما في المشكاة (2137) وتخريج الطحاوية (139).

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمْرُ رَضِيَ اللّهُ عَنهُمَا: " إعرَابُ القُرآنِ أَحَبُّ إِلَينَا مِن حِفظِ بَعضِ حُرُوفِهِ " (2). وَقَالَ عَلِيٍّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنهُ ـ: " مَن كَفَرَ جِرَفٍ مِنهُ فَقَد كَفَرَ بِهِ كُلَّهُ " (3).

والترقوة: الحلقوم، وقوله: " يتعجَّلون ولا يتأجَّلون " أي: يطلبون بقراءته العاجلة، أي: عرض الدنيا، والرفعة فيها، ولا يلتفتون إلى الأجر في الدار الآخرة، وهذا من معجزاته صلَّى الله عليه وسلَّم.

#### الله عنه: $\binom{2}{2}$ ما أثر أبي بكر رضى الله عنه:

فرواه أبو عبيد في فضائل القرآن (745): " لأن أُعرِبَ آيةً مِن القرآن أحبُّ إليَّ مِن أَن أحفَظَ آية "، فيه عبد الله بن صالح بن محمد الجهني، كاتب الليث صدوق كثير الغلط، ثبت في كتابه وكانت فيه غفلة.

### ـ وأما أثر عمر رضي الله عنه فله طرق منها:

ما رواه أبو عبيد في فضائل القرآن (746): " تعلَّموا إعرابَ القرآنِ كما تعلَّمون حِفظَه "، فيه عبَّاد بن عبَّاد الرَّملي صدوق يهم.

ورواه أبو عبيد في فضائل القرآن (748): " تعلَّموا اللَّحن والفرائض والسُّنَن كما تعلَّمُونَ القرآن "، بسند منقطع، فيه مُورِّق العجلي لم يسمع من عمر رضي الله عنه.

ورواه ابن أبي شيبة في المصنَّف (31905) ط/كنوز إشبيليا: "كتب عمر إلى أبي موسى؛ أما بعد: ف تفقَّهوا في السُّنَة، وتفقَّهوا في العربية، وأُعرِبُوا القرآنَ فإنَّه عربيُّ، وتَمَعددوا فإنكم مَعدِبُون "، بسند منقطع، فيه عمرو بن دينار لم يسمع من عمر. وانظر آثارًا في هذا المعنى في مصنَّف ابن أبي شيبة؛ برقم (31903 ـ 31900).

ولم أقف على لفظة " حروفه "، هنا أيضا فيما طالت يداي من مصنّفات الحديث، والظاهر أنَّ المصنِّف يسوق الأحاديث بالمعنى من حفظه.

(3) ذكره ابن قدامة في كتابه " البرهان " صفحة 45 . بتحقيق د سعود بن عبد الله الفنيسان . دون إسناده.

وثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: " من كفر بحرف من القرآن فقد كفر به أجمع، ومن حلف بالقرآن فعليه بكل آية منه يمين "، رواه عبد الرزاق في مصنَّفه (15946) بسند صحيح، ورواه سعيد بن منصور (143) بسند حسن، وإبراهيم النَّخعي وإن لم يسمع من ابن مسعود إلا أنَّ مراسيله عنه خاصَّة صحيحة، وصححه زكريا بن غلام قادر الباكستاني كما في كتابه: " ما صح من آثار الصحابة في الفقه " (3/ 1131،1131).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح، رواه الإمام أحمد (22865)، وأبو داود (831)، وابن حبان (760) عن سهل بن سعد رضي الله عنه، وقال العلاَّمة الألباني: حسن صحيح، وفي الباب عن جابر رضي الله عنه بإسناد صحيح كما قال العلاَّمة الألباني في الصَّحيحة (259) عند أحمد (15273) وأبي داود (830)، وأنس بن مالك رضي الله عنه عند أحمد الصَّحيحة (259)، وانظر السلسلة الصَّحيحة برقم (257 ـ260)، ولم أقيف على لَفظة " حروفه " فيما طالت يداي من مصبّفات الحديث.

وَاتَّفَقَ الْمُسلِمُونَ عَلَى عَدَدِ سُوَرِ القُرآنِ، وَآيَاتِهِ، وَكَلِمَاتِهِ، وَحُرُوفِهِ.

وَلاَ خِلاَفَ بَينَ الْمُسلِمِينَ فِي أَنَّ: مَن جَحَدَ مِنَ القُرآنِ سُورَةً، أَو آيَةً، أَو كَلِمَةً، أَو حَرفاً مُتَّفَقاً عَلَيهِ؛ أَنَّهُ كَافِرٌ، وَفِي هَذَا حُجَّةُ قَاطِعَةٌ عَلَى أَنَّهُ حُرُوفٌ.

#### فَصِلٌ

وَالْمُؤمِنُونَ يَرُونَ رَبَّهُم فِي الآخِرَةِ بِأَبصَارِهِم، وَيَزُورُونَهُ، وَيَكشِفُ لَهُمُ الحِجَابَ فَيَنظُرُونَ إِلَيهِ، وَيُكلِّمُهُم وَيُكلِّمُونَهُ؛ قالَ اللهُ تَعَالَى: { وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ } (1).

وَقَالَ تَعَالَى فِي الكُفَّارِ: {كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ } (2)، فَلَمَّا حُجِبَ أُولَئِكَ فِي حَالِ السَّخَطِ، دَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُؤمِنِينَ يَرَونَهُ فِي حَالِ الرِّضَى، وَإِلاَّ لَم يَكُن بَينَهُمَا فَرقٌ.

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِنَّكُم سَتَرُونَ رَبَّكُم كَمَا تَرُونَ هَذَا الفَمَرَ لاَ تَضَامُونَ فِي رُؤيَتِهِ }، حَدِيثٌ صَحِيحٌ مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (³)، وَهَذَا تَشْبِيهٌ لِلرُّؤيَةِ بِالرُّؤيَّةِ، لاَ لِلمَرئِّيِّ بِالْمَرئِّيِّ ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى لاَ شَبِيهَ لَهُ وَلاَ نَظِيرَ.

وقد نظم بَعضُهم الأحاديثَ المتواتِرَة فقال:

مِمَّا تَواتَرَ حَدِيثُ مَن كَذَبْ وَمَن بَنَى لِلَّهِ بَيتًا واحتَسَبْ وَمُلْ بَنَى لِلَّهِ بَيتًا واحتَسَبْ وَوُوْيَـةٌ شَفَاعَـةٌ والحوضُ وَمُسحُ خُفَّينِ وَهَذِي بَعضُ

 $<sup>^{(1)}</sup>$  سورة القيامة الآيتان: 22 . 23.

 $<sup>(^{2})</sup>$  سورة المطففين آية: 15.

<sup>(3)</sup> رواه البخاري (529)، ومسلم (633)، من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنهما، ورواه غيرهما، قال شيخ الإسلام: " وهذا الحديث متفق عليه من طرق كثيرة، وهو مستفيض، بل متواتر عند أهل العلم بالحديث اتفقوا على صحته"، منهاج السنة النبوية (325/2)، وقد أطال ابن القيّم في مبحث نفيس تخريجه والكلام عن أدلَّة الرُّؤية في كتابه الماتع: "حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح " (605/2)، ط/ دار عالم الفوائد، وأحاديث الرُّؤية مِن الأحاديث المتواترة.

#### فَصلٌ

وَمِن صِفَاتِ اللهِ تَعَالَى: أَنَّهُ الفَعَّالُ لِمَا يُرِيدُ؛

لَا يَكُونُ شَيءٌ إِلاَّ بِإِرَادَتِهِ، وَلاَ يَحْرُجُ شَيءٌ عَن مَشِيئَتِهِ (١)، وَلَيسَ فِي العَالَمِ شَيءٌ يَحْرُجُ عَن تقديرهِ، وَلاَ يَصدُرُ إِلاَّ عَن تَدبيرِهِ، وَلاَ يَحُرُجُ شَيءٌ عَن القَدرِ المَقدُورِ، وَلاَ يَتَجَاوَزُ مَا خُطَّ لَهُ فِي اللَّوحِ المَسطُورِ، أَرَادَ مَا العَالَمُ فَاعِلُوهُ، وَلَو عَصَمَهُم لَمَا خَالَفُوهُ، وَلَو شَاءَ أَن يُطِيعُوهُ جَمِيعاً لاَّطاعُوهُ.

خَلَقَ الْخَلَقَ وَأَفْعَالَهُم، وَقَدَّرَ أَرْزَاقَهُم وَآجَالَهُم، يَهدِي مَن يَشَاءُ بِرَحْمَتِهِ، وَيُضِلُّ مَن يَشَاءُ بِحِكْمَتِهِ؛

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: { لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ } (2).

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: { إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَر } (3).

وَقَالَ تَعَالَى: { وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا } <sup>(4)</sup>.

وَقَالَ تَعَالَى: { مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْل أَنْ نَبْرَأَهَا } (5).

وَقَالَ تَعَالَى: { فَمَنْ يُرِدِ اللهُ أَنْ يَهِدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا } (6).

رَوَى ابنُ عُمَر؛ أَنَّ جِبرِيلَ عَلَيهِ السَّلاَمُ، قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم: { مَا الإِيمَانُ ؟.

قَالَ: أَن تُؤمِنَ بِاللهِ، وَمَلاَءِكَتِهِ، وَكُثبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَاليَومِ الآخِرِ، وَبِالقَدَرِ خيرِهِ وَشَرِّهِ.

فَقَالَ جِبرِيلُ: صَدَقتَ. } رَوَاهُ مُسلِمٌ (7).

<sup>(1)</sup> في المخطوط "م" زيادة: " ويَجِبُ الإِيمَانُ بِالقَدَرِ خَيرِهِ وَشَرِّهِ وَحُلوهِ وَمُرَّهِ وَقَليلِهِ وَكَثِيرِهِ أَنَّهُ مِنَ اللهِ سُبحَانَهُ ".

<sup>(2)</sup> سورة الأنبياء آية: (2)

 $<sup>(^{3})</sup>$  سورة القمر آية: 49.

 $<sup>(^{4})</sup>$  سورة الفرقان آية: 2.

<sup>(&</sup>lt;sup>5</sup>) سورة الحديد آية: 22.

 $<sup>(^{6})</sup>$  سورة الأنعام آية: 125.

وقال: (7) يقصد بذلك عن عبد الله بن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، رواه مسلم (8)، والترمذي (2610) وقال: حسن صحيح، والنسائي (4990)، وأبو داود (4695)، وابن ماجه (63)، وأحمد (184) (367).

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: { آمَنتُ بِالقَدَرِ؛ خَيرِهِ وَشَرِّهِ، وَحُلوهِ وَمُرِّهِ } (1).

وَمِن دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، الَّذِي عَلَّمَهُ الحَسَنَ بنَ عَلِيٍّ يَدعُو بِهِ فِي قُنُوتِ الوِترِ: { وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيتَ } (2). وَلاَ خَعَلُ قَضَاءَ اللهِ وَقَدَرَهُ حُجَّةً لَنَا فِي ارتِكَابِ(3) مَنَاهِيهِ وَتَركِ أَوَامِرِهِ، بَل يَجِبُ أَن نُؤمِنَ وَنَعَلَمَ؛ أَنَّ لِلَّهِ عَلَينَا الحُجَّة، بإنزالِ الكُنْب، وَبِعثَةِ الرُّسَل؛

قَالَ اللهُ تَعَالَى: { لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَىٰ اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ } (4).

وَنَعَلَمَ؛ أَنَّ اللَّهَ سُبحَانَهُ مَا أَمَرَ وَنَهَى إِلاَّ الْمُستَطِيعَ لِلفِعلِ وَالتَّركِ.

وَأَنَّهُ لَم يُجبر أَحَداً عَلَى مَعصِيَةٍ، وَلاَ اضطَرَّهُ إِلَى طَاعَةٍ (5)؛

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا } (6).

وَقَالَ تَعَالَى: { فَاتَّقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ } (7).

وَقَالَ تَعَالَى: { الْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمُ الْيَوْمَ } (8)، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ لِلعَبدِ فِعلاً وَكَسباً يُجزَى عَلَى حَسنِهِ الْقَوَابِ، وَعَلَى سَيِّيْهِ بِالعِقَابِ، وَهُوَ وَاقِعٌ بِقَضَاءِ اللهِ وَقَدَرِهِ .

<sup>(1)</sup> حديث صحيح، رواه ابن حبان (168)، وابن منده في الإيمان (7)، والآجرِّي في الشريعة (208)، بأسانيد صحيحة، وصحَّحه العلاَّمة الألباني كما في السلسلة الصحيحة (2903)، والتعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (168)، وهو عند ابن حبان بلفظ: " أن تُؤمِنَ بِاللهِ، وَمَلاَئِكَتِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالبَعْهِ، وَرُسُلِهِ، وَالبَعْمِ الآخِرِ، وَالجَنَّةِ والنَّارِ، والبَعْمِ والحِسَابِ، وَبالقَدَرِ حَيرِهِ وَشَرِّهِ، حُلهِهِ الآخِرِ، وَالجَنَّةِ والنَّارِ، والبَعْمِ والحِسَابِ، وَبالقَدَرِ حَيرِهِ وَشَرِّهِ، حُلهِهِ وَمُرِّهِ "، وكما قلت سابقا فالظَّهر أنَّ المصنِّف يسوق الأحاديث بالمعنى مِن حِفظِه فهذا منهجٌ له في سائر مصنَّفاته لِمَن أَمعن النَّظر فيها.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح، رواه الترمذي (464) وقال: حسن، والنسائي (1746)، وأبو داود (1425) (1426)، وابن ماجه (1178)، وأحمد (1723)، والدارمي (1591) عن الحسن بن علي رضي الله عنهما، وغيرهم، وصحّحه العلاَّمة الألباني في الإرواء (429)، والمشكاة (1273)، وصحيح أبي داود (1281)، والعلاَّمة الوادعي في الصحيح المسند (308).

<sup>(3)</sup> في المطبوع " والتّصحيح من المخطوط.

<sup>(&</sup>lt;sup>4</sup>) سورة النساء آية: 165.

<sup>(5)</sup> في المطبوع زيادة: " ترك "، أي " ترك طاعة "، والتَّصحيح من المخطوط "ض".

<sup>(&</sup>lt;sup>6</sup>) سورة البقرة آية: 286.

 $<sup>^{7}</sup>$ ) سورة التغابن آية:  $^{7}$ 

 $<sup>^{(8)}</sup>$  سورة غافر آية:  $^{(8)}$ 

#### فَصلٌ

وَالإِيمَانُ؛ قُولٌ بِاللِّسَانِ، وَعَمَلٌ بِالأَركَانِ، وَعَقدٌ بِالجَنَانِ، يَزِيدُ بِالطَّاعَةِ، وَيَنقُصُ بِالعِصيَانِ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى: { وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنفَاءَ وَيُعِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيْمَةِ } (1)؛ فَجَعَلَ عِبَادَةَ اللهِ أُمُرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهِ مَخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنفَاءَ ويُعِيمُوا الصَّلَاةَ ويُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَيُعْبَمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيْمَةِ } (1)؛ فَجَعَلَ عِبَادَةَ اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: { الإِيمَانُ؛ بِضِعْ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ: { الإِيمَانُ؛ بِضِعْ وَسَلَّمَ: } وَإِنكُ مِن الدِينِ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: { الإِيمَانُ؛ بِضِعْ وَسَلَّمَ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: } وَاقَامَ الصَّلاَةِ، وَإِيمَانُ؛ اللهُ الل

وَقَالَ تَعَالَى: { فَزَادَهُمْ إِيمَانًا } (3)، وَقَالَ: { لِيَرْدَادُوا إِيمَانًا } (4)، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: { يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ؛ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَفِي قَلِيهِ مِثْقَالُ بُرَّةٍ، أَو خَرِدَاَةٍ، أَو ذَرَّةٍ مِنَ الإيمان } (5)؛ فَجَعَلُهُ مُتَفَاضِلاً.

(1) سورة البينة آية: 5.

<sup>(2)</sup> رواه مسلم (35) هكذا على وجه الجزم، ومن طرق أخرى على وجه الشَّكِّ " بضع وسبعون أو بضع وستون "، وكذا عند البخاري في الأدب المفرد (598)، وعند البخاري في صحيحه على وجه الجزم بلفظ " بضع وسبعون "، لذلك اختلف أهل العلم في ترجيح أحد تلك الوجوه، والأظهر الأوَّل أي " بضع وسبعون شعبة " بالجزم، كما ذهب إليه الحافظ بن رجب في الفتح (3330/1)، والحافظ ابن حجر في الفتح (5152/1)، والعلاَّمة الألباني كما في السلسلة الصحيحة (1769)، ورواه الترمذي (2614)، والعلاَّمة الألباني كما في السلسلة الصحيحة (9361)، ورواه الترمذي (166)، والنسائي (5005)، وأبو داود (4676)، وابن ماجه (57)، وأحمد (8926) (1892)، وابن حبان (166) (181) وبالرقم الأخير عند ابن حبان بلفظه، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

والشكُّ إِنَّمَا هو مِن أحد الرُّواة واسمه؛ سُهيل بن أبي صالح.

<sup>(3)</sup> سورة آل عمران آية: 173، وفي المخطوطة "م": " ﴿ فَزَادَتُّهُمْ إِيمَانًا ﴾ التوبة: 124 "

<sup>(4)</sup> سورة الفتح آية: 4.

<sup>(5)</sup> بعد البحث والنَّظر في عدَّة مراجع حديثية لم أجده بمذا اللفظ، والظاهر أنَّ هذا اللَّفظ ملفَّق مِن عدَّة أحاديث، وكأنَّ الشَّيخ أراد إثبات التَّفاضل بما ورد في مجموع أحاديث الباب ممَّا قد ثبت سنده ولفظه، دون الاعتناء بتحرير سياق الفاظها وفق أسانيدها ورواياتها، وقد رواه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة، عن أنس رضي الله عنه، منها بلفظ: " يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير . في رواية: من إيمان .، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذَرَّة من خير الله وفي قلبه وزن ذَرَّة من خير . في رواية : من إيمان .، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذَرَّة من خير . في رواية : من إيمان . " برقم (44)، وفي لفظ آخر: " انطَلِقي فأخرجْ منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خَردَلة من

#### فَصلٌ

وَيَجِبُ الاِيمَانُ؛ بِكُلِّ مَا أَخبَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، وَصَحَّ بِهِ النَّقلُ عَنهُ مِـمَّا شَـاهَدنَاهُ، أَو غَابَ عَنَّا، نَعلَمُ أَنَّهُ حَقٌّ وَصِدقٌ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ مَا عَقِلنَاهُ، وَجَهِلنَاهُ، وَلَم نَطَّلِع عَلَى حَقِيقَةٍ مَعنَاهُ:

\_ مِثلُ؛ حَدِيثِ الإِسرَاءِ وَالمِعرَاجِ (1)، وَكَانَ يَقَظَةً لاَ مَنَاماً؛ فَإِنَّ قُريشاً أَنكَرتهُ وَأَكبَرَتهُ، وَلَم تَكُن تُنكِرِ المَنَامَاتِ.

\_ وَمِن ذَلِكَ؛ أَنَّ مَلَكَ المَوتِ لَمَّا جَاءَ إِلَى مُوسَى عَلَيهِ السَّلاَمُ، لِيَقْبِضَ رُوحَهُ لَطَمَهُ فَفَقًا عَينَهُ (2)، فَرَجَعَ إِلَى رَبِّهِ، فَرَدَّ عَلَيهِ عَينَهُ.

\_ وَمِن ذَلِكَ أَشْرَاطُ السَّاعَةِ؛ مِثلُ: خُرُوجِ الدَّجَّالِ (3)، وَنُزُولِ عِيسَى ابنِ مَريَمَ عَلَيهِ السَّلاَمُ فَيَقتُلُهُ (4)،

إيمان...، انطلق فَأَخرِجْ منها من كان في قلبه أدبى أدبى أدبى مثقال حبَّة خَردَل من إيمان، فأخرجه من الناًر.. "، ومسلم (193)، والترمذي (2593)، وابن ماجه (4312)، وأحمد (12153).

(1) رواه مسلم (162) عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وروي عن جمع من الصَّحابة بلغ حد التَّواتر المعنوي، وقد أُلِّف في الإسراء والمعراج كتب مستقلَّة قديما وحديثا منها:

\_" الابتهاج في أحاديث المعراج " لأبي الخطَّاب بن دِحية (ت663 هـ).

\_ وللعلاُّمة الألباني جزء في جمع أحاديث وروايات الإسراء والمعراج ولم يتمَّه.

\_ وللشيخ محمد محمد أبو شهبة رسالة " الإسراء والمعراج ".

\_ وللأخ عمرو عبد المنعم سَليم " الصحيح من قصة الإسراء والمعراج "، و" الضعيف من قصة الإسراء و المعراج ".

\_ وللشيخ محمد بن رزق بن طرهوني رسالة " الإسراء والمعراج ".

\_ وللشيخ موسى عصام هادي " صحيح قصة الإسراء والمعراج ".

وغيرها كثير لمن أراد التَّوسع في تفاصيل الباب، وإلاَّ فالذي ذُكر إنَّما هو من باب الإشارة.

(2) رواه البخاري (3407)، ومسلم (2372) واللفظ له، وأحمد (10904) عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد أنكر الحديث جماعة من الجهلة وزنادقة المتقدمين والمتأخرين الذين لا عبرة بحم في ميزان العلم، ورَدَّ عليهم جماعة من العلماء الجهابذة:

. من المتقدِّمين؛ كابن خُزيمة، وابن حبَّان، والبيهقي، والبغوي، والنَّووي، وابن حجر.

. والمتأخِّرين؛ كالعلامة الألباني في " السلسلة الصحيحة "، وهو بحث موسَّع ماتع لمن أراد الاستزادة (826/2/7 - 835).

- (3) وهي من علامات الساعة الكبرى، ومن أدلة خروجه؛ ما رواه مسلم (158) عن أبي هريرة رضي الله عنه، و(2942) عن فاطمة بنت قيس رضى الله عنها في قصة تميم الداري والجسَّاسة.
- (4) أي: أنَّ عيسى ابنُ مريم عليه السَّلام يقتلُ الدَّجالَ و ونزول عيسى من علامات الساعة الكبرى . ومن الأدلة على قتله الدَّجَّال بعد نزوله؛ ما رواه مسلم (2937) عن النَّواس بن سمعان رضي الله عنه بلفظ " فيطلبه ( أي: يطلب عيسى عليه السلام الدجال ) حتَّى يدركه ببابِ لُدِّ فيقتُلُه "، والترمذي (2240)، وأبو داود (4321)، وابن ماجه (4075)، وأحمد (17629)، وقوله " بباب لُدِّ ": هي بلدة قريبة من بيت المقدس.

وَخُرُوجٍ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ (1)، وَخُرُوجِ الدَّابَّةِ <sup>(2)</sup>، وَطُلُوعِ الشَّمسِ مِن مَغرِبِهَا <sup>(3)</sup>، وَأَشبَاهِ ذَلِكَ مِمَّا صَحَّ بِهِ النَّقلُ.

\_ وَعَذَابُ الْقَبرِ وَنَعِيمُهُ حَقٌّ<sup>(4)</sup>؛ وَقَد استَعَاذَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِنهُ<sup>(5)</sup>، وَأَمَرَ بِهِ فِي كُلِّ صَلاَةٍ <sup>(6)</sup>. \_ وَفِتنَهُ الْقَبرِ حَقٌّ، وَسُؤَالُ مُنكَرٍ وَنكيرٍ حَقٌّ <sup>(7)</sup>.

(1) وهي من علامات الساعة الكبرى، ومن أدلة خروجهم؛ ما راه مسلم في صحيحه (2937) عن النَّواس بن سمعان رضي الله عنه. عنه، و(2901) عن حذيفة بن أُسِيد الغِفاري رضي الله عنه.

- (5) أمًّا استعادته صلَّى الله عليه وسلَّم مِن عداب القبر؛ فقد رواه البخاري (832) (833) (5) (5) أمًّا استعادته صلَّى الله عليه وسلَّم مِن عداب القبر؛ فقد رواه البخاري (832) (589) واللفظ له، عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه، وعن ابن عباس رضى الله عنهما.
- (6) أي أمر صلَّى الله عليه وسلَّم بالاستعادة مِن عذاب القبر عند الفراغ من التَّشهد الأخير في الصَّلاة: فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: " إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخِر، فليتعوذ بالله من أربع، من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال " رواه مسلم (588) واللفظ له، وأبو داود (983)، وغيرهما.
- (<sup>7</sup>) قال العلامة الألباني:" إنَّ سؤال الملكين في القبر حقُّ ثابت فيجب اعتقادُه والأحاديث فيه متواترة ". السلسلة الصحيحة (297 /1/1) وقال: " أخبار السؤال في القبر متواترة، إلاَّ تسمية الملكين بمنكر ونكير؛ ففيه حديث حسن مخرَّج في الصحيحة (1391). من جامع تراث العلاَّمة الألباني.
- والحديث المذكور رواه الترمذي (1071) و(1094) ط/ دار الرسالة وقال: حديث حسن غريب، وابن أبي عاصم في السنة والحديث المذكور رواه الترمذي (858) ط/ فيصل الجوابرة، وابن حبان (3117)، والأجرّي في الشريعة (858) عن أبي هريرة رضى الله عنه.
- ومِن أدلَّة عذاب القبر وسؤال الملكين حديث البراء بن عازب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فيأتيه ـ أي المقبور ـ ملكان شديدا الانتهار فينتهرانه ويجلسانه، فيقولان له: من ربك ؟، ما دينك ؟، من نبيك ؟، وهي آخر فتنة تُعرَض على المؤمن ..."، وهو مِن أجمع أحاديث الباب، لذلك جمع العلاَّمة الألباني رواياته مع تخريجها في كتابه الماتع أحكام الجنائز ص 198 . 202، بصورة لم يُسبق إلى مثلها فجزاه الله خيرا، وأعلى منازله في جنَّات النَّعيم.

<sup>(2)</sup> وهي من علامات الساعة الكبرى، ومن أدلة خروجها؛ ما راه مسلم في صحيحه (158) و(2947) عن أبي هريرة رضي الله عنه. عنه، و(2901) عن حذيفة بن أُسِيد الغِفاري رضي الله عنه.

<sup>(3)</sup> وهي من علامات الساعة الكبرى، ومن أدلة ظهورها؛ ما رواه البخاري (3199)، ومسلم (159) عن أبي ذرِّ رضي الله عنه. عنه، والبخاري (4636)، ومسلم (157) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(4)</sup> قال الحافظ ابن رجب: " وقد تواترت الأحاديث عن النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم في عذاب القَبر والتَّعوذ منه "، أهوال القبور ص 43.

\_ وَالْبَعْثُ بَعَدَ الْمُوتِ حَقٌّ؛ وَذَلِكَ حِينَ يَنفُخُ إِسْرَافِيلُ عَلَيهِ السَّلاَمُ فِي الصُّورِ (1)؛ { فَإِذَا هُمْ مِنَ الأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّمْ يَنْسِلُونَ } (2) (3).

(¹) مِن أُدلَّة البعث: من القرآن؛ قال تعالى: ﴿ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ الله يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ﴾ [الحَجّ/7]، ومن الله: ما رواه البخاري (50)، ومسلم (9) عن أبي هريرة رضي الله عنه: كان النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم يوما بارزًا للنَّاس فأتاه رجل فقال: يارسول الله ما الإيمان ؟، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر...الحديث، قال شيخ الإسلام: " مذهب سائر المسلمين وسائر أهل الملل؛ إثبات القيامة الكبرى وقيام النَّاس من قبورهم... " مجموع الفتاوى (262/4).

مقصود المؤلِّف هنا أنَّ إسرافيل ملك موكَّل بالنَّفخ في الصُّور؟

أمًّا التَّصريح باسمه "إسرافيل "أنَّه الملك الموكَّل بالنَّفخ في الصُّور فلم أقف على ثبوته، وكذلك نُقِل عن الشَّيخ عبد المحسن العبَّاد فالحمد لله الذي بنعمته تتمُّ الصالحات، بل أحاديث الباب ضعيفة، إلاَّ أَن يُقال إنَّ الدليل صحيح غير صريح، كما في الحديث: "اللَّهمَّ ربَّ حِبرائيل وميكائيل وإسرافيل .. "الحديث، وهذا لا يَرتَقِي أن يُثبَت بِه أَمرٌ غَيبِيُّ لا يُعرف إلا بالتَّنصيص عليه وحيًا.

والثابت الذي ينبغي الوقوف عنده: ما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "
كيف أنعم، وقد التقم صاحب القرن القرن، وحنى جبهته، وأصغى سمعه، ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ "، ..
الحديث وهو في السلسلة الصحيحة (1079)، فالأولى تسميته به " صاحب القرن " أو "صاحب الصور "كما جاء في الحديث، أو " الملك الموكّل بالنّفخ في الصّور " أو " القرن "، وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحة (1078) و والصّور: قرن يُنفخ فيه، كما ثبت عند أبي داود (4742)، والترمذي (2430)، وصحّحه العلاَّمة الألباني في الصحيحة، والعلاَّمة الوادعي في الصحيح المسند (628/1) و إيذانا منه لقيام النَّاس من القبور بإذن رب العالمين، وتسمى هذه " نفخة البعث "، وهناك نفخة أخرى قبلها ينفخها صاحب القرن تُسمَّى " نفخة الصعق "، وهو الصَّحيح مِن أقوال أهل العلم: أنَّ صاحب القرن ينفخ نفختان؛ الأولى نفخة الصعق؛ فيموت كل مخلوق.

. والثّانية نفخة البعث؛ فيُبعثون مِن قبورهم حينما يقوم النّاس لربِّ العالمين للحساب وللجزاء، ولهذا قال المؤلّف مستشهداً بهذه الآية: ﴿فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّمِمْ يَنْسِلُونَ ﴾ [يس/51]، وهو اختيار الإمام القرطبي كما في التذكرة (490/1)، والحافظ ابن حجر في الفتح (446/6)، والشيخ ابن عثيمين كما في تعليقه على اللّمعة ص 53.

(2) سورة يس آية: 51.

(3) الأجداث: القبور، وينسلون: يسرعون في المشي.

وَيُحشَرُ النَّاسُ يَومَ الفِيَامَةِ؛ حُفَاةً، عُرَاةً، غُرلًا، بُهاً (1)، فَيَقِفُونَ فِي مَوقِفِ القِيَامَةِ (2)، حَتَّى يَشفَعَ فِيهِم نَبِيُّنَا مُحمَّد صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ (3). عَلَيهِ وَسَلَّمَ (3). وَيُحَاسِبُهُم اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى (4).

(1) من أدلته: قوله تعالى: ﴿وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُعَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا﴾ [الكَّهْف/47]، وفي الحديث: عند البخاري (6526)، ومسلم (1) من أدلته: قوله تعالى: ﴿وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُعَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا﴾ [الكَّهْف/280]، وفي الحديث: عند البخاري (6526)، ومسلم (2860) واللفظ له، عن ابن عباس رضي الله عنهما: قام فينا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم خطيبا بموعظة فقال: يأيها النَّاس إنَّكم تحشرون إلى الله ـ في لفظ زيادة: مشاة . مُفاةً عراةً غرلاً ﴿ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ ﴾ [الأنبياء/104] الآية، وهذا الحشر للعباد يكون إلى أرض المحساب.

(²) أي حين تشتدُّ عليهم الكُرُبات حالةً وُقوفِهم في أرض المحشر، وتدنو الشمس منهم قدر ميل، فيلحقهم من العرق كلُّ بحسب عمله، من أدلته: ما رواه البخاري (4938) (4938) واللفظ له، مسلم في صحيحه (2862) عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنَّ النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [المِطَفِّفِينَ /6] حتَّى يَغيبَ أحدُهم في رَسْحه إلى أنصاف أُذُنيه.

(3) وهذه نوع من أنواع الشفاعة، هي الشفاعة العظمى الخاصَّة بِنبِيِّنَا محمد صلى الله عليه وسلم دون سائر الأنبياء، وتكون في عرصات يوم القيامة، عند طول وقوف العباد في أرض المحشر، لانتظار نزول الله تعالى للحساب وفصل القضاء، في شفع صلَّى الله عليه وسلَّم ليقضي الله بين العباد بعد طول انتظار الخلق لذلك مع ما لحقهم من كرب وشدَّة، ودليل هذه الشفاعة ما رواه البخاري (4717) ومسلم (194) عن أبي هريرة رضي الله عنه، وألَّفَ العلاَّمة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي كتاب مستقلا في الشَّفاعة، وأحاديث الشفاعة من الأحاديث المتواترة.

(4) من أدلة ذلك؛ أما من القرآن: قوله تعالى: ﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ﴾ [الغاشية: 25 - 26]، وقوله: ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ﴾ [الرَّعْد/18].

ومن السنة: ما رواه البخاري (6536)، ومسلم (2878) عن عائشة، عن النّبي صلّى الله عليه وسلم: ليس أحدٌ يُحاسَب يوم القيامة إلا هَلَك، قلت: أُوليس يقول الله: ﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾ ؟، فقال: إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا هلك.

وروى أحمد في المسند (24215) مِن دعائه - صلَّى الله عليه وآله وسلَّم - " اللَّهمَّ حاسِبنِي حسابا يسيرًا "، صحَّحه الحاكم ووافقه الذَّهبي، وقال العلاَّمة الألباني: إسناده جيد، كما في المشكاة رقم (5562)، وقال كما في التعليقات الحسان (7328): حسن صحيح.

وهناك أقوام لا يحاسبون وعددهم سبعون ألفًا مع كلِّ ألفٍ سبعون ألفًا مِن هذه الأمة، منهم عكاشة بن محصن رضي الله عنه، كما عند البخاري (5752)، ومسلم (220) في حديث ابن عباس؛ قال النَّبِيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: عُرِضَتْ عليَّ الأمم، ثم عُرِضَتْ عليً علي أمتي، ومعهم سبعون ألفًا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب..، وفي آخر الحديث قال: هم الذين لا يسترقون، ولا يكتوون، ولا يتَطَيَّرُون، وعلى ربحم يَتَوكَّلون.

وَتُنصَبُ المَوَازِينُ (¹)، وَتُنشَرُ الدَّوَاوِينُ (²)، وَتَعَطَايَرُ صَحَائِفُ الأَعَمَالِ إِلَى الأَيمَانِ وَالشَّمَائِلِ؛ { فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا } (3).

وَالْمِيزَانُ لَهُ؛ كِفَّتَانِ، وَلِسَانٌ (4).

(1) مِن أدلة ذلك: أما من القرآن؛ قوله تعالى: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْمًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ حَرْدَلٍ أَتَيْنَا هِمَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ﴾ [الأنبياء/47].

ومن السنة: ما رواه البخاري (6406)، ومسلم (2694) واللفظ له، عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: "كلمتان، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم "، وعند مسلم (223) عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان...

- (2) أي تُبسط وتَظهر صَحائف الأعمال الَّتي كتبها الملائكة على العامل وتوزع على أصحابها، فمِن آخذ لها باليمين، ومِن آخذ لها بالشمال أو وراء ظهره، مِن أدلة ذلك: أمَّا مِن القرآن؛ فقولُه تعالى: ﴿وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ﴾ [التَّكُوير/10]، وقولُه سبحانه: ﴿وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ﴾ [التَّكُوير/10]، وقولُه سبحانه: ﴿وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ﴾ [التَّكُوير/10]، وقولُه سبحانه: ﴿وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ﴾ [التَّكُوير/20]، وقولُه سبحانه: ﴿وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ﴾ [التَّكُوير/10]، وقولُه سبحانه: شُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا [الانْشِقَاق/12.7].
- (3) سورة الانشقاق الآيات: 7 ـ 12، وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم: هل تذكرون أهليكم؟ قال: أمَّا في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا؛ عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أم يثقل، وعند تطاير الصحف حتى يعلم أين يقع كتابه في يمينه أم في شماله أم وراء ظهره، وعند الصراط إذا وضع بين ظهراني جهنم حتى يجوز، رواه أبوداود (4755)، وضعَّفه العلاَّمة الألباني كما في المشكاة (5560).
  - (4) في هذا دلالة على أنَّه ميزان على الحقيقة، تظهر فيه مقادير الموزونات جليَّة واضحة، مِن أدلة ذلك؛
- من القرآن: ﴿وَنَضَعُ الْمِوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ حَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِمَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ﴾ [الأَنْبِيَاء/47].

ومن السنة: حديث البطاقة، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: إن الله سيُحَلِّصُ رجلاً من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه تسعة وتسعين سِجلاً، كل سجل مدّ البصر، ثم يقول: أتُنْكِرُ من هذا شيئًا؟ أَظَلَمَكَ كَتَبَتِي الحافظون؟ قال: لا يا رب، فيقول: ألَكَ عذرٌ أو حسنة ؟، فيبهت الرجل فيقول: لا يا رب، فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة واحدةً، لا ظُلم اليوم عليك، فتخرج له البطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن عمدًا عبده ورسوله، فيقول: أحضروه، فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تُظلم، قال: فتُوضع السجلات في كفة، والبطاقة في كفة، قال: فطاشت السجلات، وتَقُلت البطاقة، في كفة، قال: وصحَّحه شيء، رواه أحمد (4300)، والترمذي (2639) وحسَّنه، وابن ماجه (4300)، وابن حبان (225)، وصحَّحه

تُوزَنُ بِهِ الأَعْمَالُ<sup>(1)</sup>؛

# { فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ } (2).

\_ وَلِنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، حَوضٌ فِي القِيَامَةِ: مَاؤُهُ؛ أَشَدُّ بَيَاضاً مِنَ اللَّبَنِ، وَأَحلَى مِنَ العَسَلِ، وَأَبَارِيقُهُ؛ عَدَدُ نُجُومِ السَّمَاءِ، مَن شَربَ مِنهُ شَربَةً لَم يَظمَأ بَعدَها أَبَداً (3).

\_ وَالصِّرَاطُ حَقُّ (4)؛ يَجُوزُهُ الأَبرَارُ، وَيَزِلُّ عَنهُ الفُجَّارُ.

الألباني في " التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان "و "الصحيحة" (135)، وقال: " والأحاديث في ذلك متضافرة، إن لم تكُنْ متواترة "، وصحَّحه العلامة الوادعي في الصحيح المسند (613/1).

(1) أمّا العمل: فقد سبق حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري (6406) ومسلم (2694) والله فظ له، " كلمتان، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان "، وحديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال النّبي صلّى الله عليه وسلّم: " ما من شيء أثقل في الميزان من حُسن الخلق "، رواه أحمد (27553) (27496)، وأبو داود (4799) واللفظ له، والترمذي (2002) (2003) وقال: "هذا حديث حسن صحيح"، وابن حبان (481)، وصحّعه العلاّمة الألباني في الصحيحة (876).

وتوزن صحائف الأعمال: كما في حديث البطاقة السابق ذكره، فتخرج له البطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، فيقول: أحضروه، فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تُظلم، قال: فتُوضع السجلات في كفة، والبطاقة في كفة، قال: فطاشت السجلات، وثَـ قُلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء.

ويوزن العامل: لما رواه البخاري (4729)، ومسلم (2785) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن النَّبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: " إنَّه ليأتي على الرَّجل السَّمين يوم القيامة لا يَزِن عند الله جناح بَعوضة ".

وحديث ابن مسعود: " أنَّه كان دقيق الساقين، فجعلت الربح تلقيه؛ فضحك القوم منه، فقال صلَّى الله عليه وسلَّم: مِمَّ تسضحكون ؟، قالوا: يا نبي الله، من دِقَّة ساقيه، قال: والذي نفسي بيده، لهَّمَا أثقل في الميزان من أُحُدٍ " رواه أحمد (3991)، وحسَّنه العلاَّمة الألباني كما في تحقيق الطحاوية ص571، والعلاَّمة الوادعي في الصحيح المسند (1/ 645- 646).

والصَّحيح مِن أقوال أهلِ العلم أنَّ كلَّ ذلك يوزن؛ كما اختاره ابن كثير في تفسيره (202/3) قال: " وقد يُمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كلُّه صحيحًا؛ فتارة توزن الأعمال، وتارة توزن محالها، وتارة يوزن فاعلُها والله أعلم ا.هـ، والشيخ حافظ حكمي كما في معارج القبول (848.2848).

- $^{(2)}$  سورة المؤمنون الآيتان:  $^{(2)}$
- (3) روى البخاري (6579)، ومسلم (2292) عن عبد الله بن عـمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم " حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه فلا يظمأ أبدا "، ورواه مسلم (2300) أيضا من حديث أبي ذر رضي الله عنه بلفظ: " ماؤه أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل "، وأحاديث الحوض من الأحاديث المتواترة.
- (4) من أدلته: من القرآن: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾ [مريم/ 71]، ومن السنة: ما رواه البخاري (7439) ومسلم (183) عن أبي سعيد الخدري في الحديث الطويل وفيه: ثم يُضْرَبُ الجسر على جهنم، وتحل الشفاعة، ويقولون: اللهم سلِّم سلِّم...

\_ وَيَشْفَعُ نَبِيُّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ؛ فِيمَن دَخَلَ النَّارَ مِن أُمَّتِهِ مِن أَهلِ الكَبَائِرِ، فَيُخرُجُونَ مِن النَّارِ بِشَفَاعَتِهِ، بَعدَمَا احتَرَقُوا وَصَارُوا فَحَاً وَحُمَا أُ<sup>(1)</sup>، فَيَدخُلُونَ الجُنَّةُ بِشَفَاعَتِهِ (<sup>2)</sup>.

وَلِسَائِرِ الأَنبِيَاءِ، وَالْمُؤْمِنِينَ، وَالْمَلاَئِكَةِ؛ شَفَاعَاتْ:

قَالَ تَعَالَى: { وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ } (3). وَلاَ تَنفَعُ الكَافِرَ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ (4).

\_ وَالْجَنَّةُ وَالنَّارُ مَخْلُوقَتَانِ لاَ تَفْنَيَانِ؛

فَالْجَنَّةُ؛ مَأْوَى أُولِيَائِهِ، وَالنَّارُ؛ عِقَابٌ لِأَعدَائِهِ.

وَأَهلُ الْجَنَّةِ فِيهَا مُخَلَّدُونَ، وَالْمُجرِمُونَ { فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ } (5). وَيُؤَتَى بِالْمَوتِ فِي صُورَةِ كَبشٍ أَملَحٍ؛ فَيُذبَحُ بَينَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، ثُمَّ يُقَالُ: { يَا أَهلَ الْجَنَّةِ؛ خُلُودٌ وَلاَ مَوتَ، وَيَا أَهلَ النَّارِ؛ خُلُودٌ وَلاَ مَوتَ } (6).

(1) حمما، أي: سودا.

<sup>(2)</sup> وهذه الشفاعة التي ينكرها المعتزلة والخوارج عليهم من الله ما يستحقون، روى أبو داود (4741)، الترمذي (2435)، وأحمد (13222)، وابن أبي عاصم في السنة (831) (831)، وابن حبان (6468) عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي "، وصحَّحه العلاَّمة الألباني كما في المشكاة (832، 5599) والظّلال (830، 832)، وصحَّحه العلاَّمة الوادعي في كتاب الشَّفاعة (98 ـ 99).

<sup>(3)</sup> سورة الأنبياء آية: 28.

<sup>(4)</sup> وأمَّا الكفَّار فهم في نار جهنَّم خالدين فيها أبدًا، قال تعالى: ( فما تنفعهم شفاعة الشافعين ) [المدثر 48].

<sup>(&</sup>lt;sup>5</sup>) سورة الزخرف الآيتان: 74. 75.

<sup>(6)</sup> رواه البخاري (4730)، ومسلم (2849) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وكذا من حديث ابن عمر رضي الله عنه. عنهما، ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

#### فَصلٌ

وَمُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ:

خَاتَمُ النَّبِييِّنَ (1) وَسَيِّدُ المُرسَلِينَ (2)، لاَ يَصِحُّ إِيمَانُ عَبدٍ حَتَّى يُؤمِنَ بِرِسَالَتِهِ وَيَشهَدَ بِنُبُوَّتِهِ (3).

وَلاَ يُقضَى بَينَ النَّاسِ فِي القِيَامَةِ إِلاَّ بِشَفَاعَتِهِ.

وَلاَ يَدخُلُ الجَنَّةَ أُمَّةٌ إلاَّ بَعدَ دُخُولِ أُمَّتِهِ (4).

صَاحِبُ لِوَاءِ الحَمدِ، وَالمَقَامِ المَحمُودِ (5)، وَالحَوضِ المَورُودِ.

<sup>(1)</sup> قال تعالى: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ [الأحزاب/40]، فعن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " مَثَلي ومثلُ الأنبياء كمثل رجل بني دارًا فأكملها وأحسنها، إلا مَوْضِعَ لَبنة، فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون ويقولون: لولا موضع اللبنة، فأنا موضع اللبنة، جئتُ فخَتَمْتُ الأنبياء " رواه مسلم (2287).

<sup>(</sup>²) روى البخاري (4712)، ومسلم (194) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: " أنا سَيِّلُ الناس يوم القيامة ".

<sup>(3)</sup> روى البخاري (8) واللفظ له، ومسلم (16) ابن عمر رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله.. ".

<sup>(4)</sup> روى مسلم (855) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: " نحن الآخِرُون الأوَّلون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة.. ".

أمًّا لواء الحمد: فقد روى الترمذي (3615)، وقال: "حديث حسن صحيح"، وابن ماجه (4308)، وأحمد  $^{(5)}$ (10987) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذٍ - آدم فمن سواه - إلا تحت لوائي، وأنا أوَّل من تنشقُّ عنه الأرض ولا فخر..، فيه علي بن زيد ابن جدعان ضعيف، وله شاهد من حديث ابن عباس رواه الترمذي، (3616) والدارمي (47)، وأحمد (2546) وغيرهم، فيه زمعة بن صالح لا ينزل حديثه عن رتبة الشواهد والمتابعات، ومن حديث أنس عند أحمد (3693) والنسائي في الكبرى (7690) فيه عمرو بن أبي عمرو مختلف فيه، قال فيه الحافظ في التقريب: ثقة ربما يهم، وصحَّحه العلاَّمة الألباني كما في "الصحيحة" (1571)، والعلاَّمة الوادعي كما في كتاب الشفاعة ص42 . 43.

وأما المقام المحمود: لما رواه أحمد (15783) وابن أبي عاصم في السنة (804) ط/ فيصل الجوابرة، وغيرهما بإسناد صحيح، عن كعب بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: " يُبعث الناس يوم القيامة، فأكون أنا

وَهُوَ إِمَامُ النَّبِيتِنَ، وَخَطِيبُهُم، وَصَاحِبُ شَفَاعَتِهم (1).

أُمَّتُهُ خَيرُ الأُمَم، وَأَصِحَابُهُ خَيرُ أَصِحَابِ الأَنبِيَاءِ عَلَيهِمُ السَّلاَمُ.

## وَأَفْضَلُ أُمَّتِهِ؛

أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ.

ثُمَّ عُمَرُ الفَارُوقُ.

ثُمَّ عُثمَانُ ذُو النُّورَينِ.

ثُمَّ عَلِيٌّ المُرتَضَى، ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُم أَجَمَعِينَ ـ.

لِمَا رَوَى؛ عَبدُ اللهِ بنُ عُمَر - رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا - قَالَ:

{كُنَّا نَقُولُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ حَيٌّ:

أَفْضَلُ هَذِهِ الأُمَّةِ بَعدَ نَبيَّا؛

أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرُ، ثُمَّ عُثْمَانُ، فَيَبِلُغُ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، فَلاَ يُنكِرُهُ } (2).

وأمتي على تل، ويكسوني ربي تبارك وتعالى حلة خضراء، ثم يؤذن لي فأقول ما شاء الله أن أقول، فذاك المقام المحمود "، وصححه العلامة الألباني كما في الصحيحة (2370)، وروى البخاري (614) عن جابر رضي الله عنه: " مَنْ قال حين يسمع البِّداء: اللهم ربَّ هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته حلَّتْ له شفاعتي يوم القيامة ".

- (1) رواه الترمذي (3610) عن أنس رضي الله عنه، وأحمد (21245) (21237) وفي مواضع أخر، وابن ماجه (4314)، ابن أبي عاصم في السنة (806) ط/فيصل الجوابرة بإسناد حسن كما قال محققه، وقال الألباني في ظلال الجنة (787): ابن أبي عاصم في السنة (806) ط/فيصل الجوابرة بإسناد حسن كما قال محققه، وقال الألباني في ظلال الجنة (787): ابناده حسن، من حديث أبيّ بن كعب: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا كان يوم القيامة كنتُ إمام النبيين وخطيبَهم، وصاحب شفاعتهم غيرَ فخر ".
- (²) حديث صحيح، في بعض النسخ المطبوعة كالطبعة بتحقيق بدر البدر، وطبعة الأخ عبد الله الشمراني " ثم علي "، وهي غير موجودة لا في المخطوط، ولا في أيّ لفظ من ألفاظ الحديث الذي أورده المؤلّف، والحديث رواه بهذا اللفظ ابن أبي عاصم في السنة (1230.1227) ط/فيصل الجوابرة، وصحَّحه العلاَّمة الألباني في ظلال الجنة، ورواه الطبراني في الكبير (13132) بإسناد حسن كما قال الشيخ بدر البدر في تحقيقه للمعة، ورواه الطبراني أيضا في الأوسط (8702)، وأبو داود (4628) بلفظ مقارب دون ذكر فقرة عدم الإنكار، وصحَّحه العلاَّمة الألباني كما في ظلال الجنة (1190).

وَصَحَّت الرِّوَايَةُ عَن عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - أَنَّهُ قَالَ: " خَيرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعَدَ نَبِيِّهَا؛ أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرُ، وَلُو شِئتُ لَسَمَّيتُ الثَّالِثَ " (1).

وَرَوَى أَبُو الدَّرِدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: { مَا طَلَعَتِ الشَّمسُ وَلاَ عَرَبَت بَعدَ النَّبِيسِّ وَالمُرسَلِينَ عَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: { مَا طَلَعَتِ الشَّمسُ وَلاَ عَرَبَت بَعدَ النَّبِيسِّ وَالمُرسَلِينَ عَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: { مَا طَلَعَتِ الشَّمسُ وَلاَ عَرَبَت بَعدَ النَّبِيسِّ وَالمُرسَلِينَ عَلَى أَفُوضَلَ مِن أَبِي بَكرٍ } (2)،

وَهُوَ أَحَقُّ خَلقِ اللهِ بِالخِلاَفَةِ بَعَدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ؛

لفَضلهِ.

وَسَابِقَتِهِ.

وَتَقدِيمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَهُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى جَمِيعِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنهُم.

وَإِجَمَاعِ الصَّحَابَةِ عَلَى تَقدِيمِهِ وَمُبَايَعَتِهِ، وَلَم يَكُنِ اللَّهُ لِيَجمَعَهُم عَلَى ضَلاَلَةٍ.

ثُمَّ مِن بَعدِهِ عُمَرُ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ ـ لِفَضلِهِ وَعَهدِ أَبِي بَكرٍ إِلَيهِ.

ثُمَّ عُثْمَانُ ـ رَضِيَ اللهُ عَنهُ ـ لِتَقدِيمُ أَهلِ الشُّورَى لَهُ.

<sup>(1)</sup> صحيح موقوف، رواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة (45.40) (50) (50)، بأسانيد حسان وأخرى صحاح، كما قال محقِّقه الشيخ وصي الله عباس، تدلُّ على ثبوت الأثر.

<sup>(2)</sup> موضوع، لكنَّ معناه صحيح، رواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة (135)، والقطيعي في زوائده (137)، وأبو نعيم في الحلية (3159). البغية بترتيب أحاديث الحلية .، وابن أبي عاصم في السنة (1259) ط/فيصل الجوابرة، بإسناد ضعيف، فيه ثلاث علل:

الأولى: تدليس بقية وهو مدلس، وقد عنعن.

والثانية: تدليس ابن جريج وهو مدلس، وقد عنعن.

والثالثة: ضعف عبد الله بن سفيان الخزاعي الواسطي، وقال العقيلي: " لا يتابع على حديثه ".

وذكره الهيثمي من حديث أبي الدرداء وعزاه إلى الطبراني في الكبير وقال: " فيه بقية مدلس، وبقية رجاله وثقوا "، وقال أبو حاتم الرازي كما في العلل لابنه (384/2): هذا حديث موضوع، سمع بقية هذا الحديث من هشام الرازي عن محمد بن الفضل عن ابن جريج فترك الاثنين من الوسط .. ومحمد بن الفضل بن عطية متروك الحديث.

ورواه الطبراني في الأوسط عن جابر رضي الله عنه (3706)، وعنه أبو نعيم في الحلية (3160). البغية بترتيب أحاديث الحلية .، وابن حبان في المجروحين (127/1)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (298)، وقال ابن الجوزي: قال الدارقطني . في رواية السماعيل عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه .: إسماعيل ضعيف، وغيره يرويه عن عطاء عن أبي الدرداء، والحديث غير ثابت "، وقال الهيثمي: " إسماعيل بن يحي التميمي وهـو كذاب ".

ثُمَّ عَلِيٌّ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ ـ لِفَضلِهِ وَإِجَمَاعٍ أَهلِ عَصرِهِ عَلَيهِ.

وَهَؤُلاَءِ الْخُلْفَاءُ الرَّاشِدُونَ الْمَهْدِيُّونَ؛

الَّذِينَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِيهِم: { عَلَيكُم بِسُنَّتِي، وَسُنَّةِ الْحُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، المَهدِيِّينَ مِن بَعدِي، عَضُّوا عَلَيهَا بالنَّوَاجِذِ } (1).

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: { الخِلاَفَةُ مِن بَعدِي ثَلاَثُونَ سَنَةً } (<sup>2)</sup> فَكَانَ آخِرُهَا خِلاَفَةَ عَلِيّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنهُ ـ.

وَنَشهَدُ لِلعَشَرَةِ بِالجَنَّةِ؛ كَمَا شَهِدَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: { أَبُو بَكْرٍ فِي الجُنَّةِ، وَعُمَرُ فِي الجَنَّةِ، وَعَلِيٌّ فِي الجَنَّةِ، وَطَلحَةُ فِي الجَنَّةِ، وَالزُّبِيرُ فِي الجَنَّةِ، وَسَعِيدٌ فِي الجَنَّةِ، وَعَلِيٌّ فِي الجَنَّةِ، وَطَلحَةُ فِي الجَنَّةِ، وَالزُّبِيرُ فِي الجَنَّةِ، وَسَعِيدٌ فِي الجَنَّةِ، وَعَلِيٌّ فِي الجَنَّةِ، وَعَلِيٌّ فِي الجَنَّةِ، وَالرُّبِيرُ فِي الجَنَّةِ، وَالرُّبِيرُ فِي الجَنَّةِ، وَسَعِيدٌ فِي الجَنَّةِ، وَعَلِي اللهُ عَبِيدَةً بنِ الجَرَّاحِ فِي الجَنَّةِ } (3).

وَكُلُّ مَن شَهِدَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِالجَنَّةِ شَهِدنَا لَهُ بِهَا؛

كَقُولِهِ: { الْحَسَنُ وَالْحُسَينُ سَيِّدَا شَبَابٍ أَهل الجَنَّةِ } (4).

وَقُولِهِ لِثَابِتِ بن قَيسٍ : { إِنَّهُ مِن أَهلِ الجَنَّةِ } (5).

را تقدم تخریجه. (1)

<sup>(2)</sup> حديث صحيح، رواه أبو داود (4646) (4647)، والترمذي (2226)، و(2375)ط/ دار الرسالة، وقال الترمذي: حديث حسن، وقد رواه غير واحد عن سعيد بن جمهان، ولا نعرفه إلا من حديثه، والنسائي في الكبرى (8155)، وأحمد في المسند (21919) وفي فضائل الصحابة (789) (1027) وزاد: "ثم يكون بعد ذلك الملك "، وبنحوها عند أبي داود والترمذي، عن سفينة رضي الله عنه، وصحَّحه العلاَّمة الألباني كما في الصحيحة (459)، ونقل كلام جماعة من الحقَّاظ بمَّن حكَمُوا على الحديث بالقَبُول تصحيحًا أو تَحسِينًا لِذَاتِه، وحسَّنه العلاَّمة مقبل بن هادي الوادعي كما في الصحيح المسند (437).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح، رواه أبو داود (4650)، وابن ماجه (133)، وأحمد (1629) عن سعيد بن زيد رضي الله عنه، ورواه الترمذي (3747) و(4091) ط/دار الرسالة العالمية عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وصححه العلاَّمة الألباني كما في المشكاة (6111) (6111)، وتخريج الطحاوية ص 728، وقال العلاَّمة الوادعي في دلائل النبوة ص 170: حديث حسن.

<sup>(4)</sup> حديث صحيح، رواه الترمذي (3768) وقال: حسن صحيح، وأحمد في المسند (10999) (11594) وفي فضائل الصحابة (1384) وابن حبان (6959) وغيرهم، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وصححه العلاَّمة الألباني في الصحيحة (796)، والعلاَّمة الوادعي في الصحيح المسند (154/1).

<sup>(5)</sup> رواه البخاري (3613) (4846)، ومسلم (119) عن أنس بن مالك رضي الله عنه.

\_ وَلاَ نَجْزِمُ<sup>(1)</sup> لِأَحدٍ مِن أَهلِ القِبلَةِ بِجَنَّةٍ وَلاَ نَارٍ، إِلاَّ مَن جَزَمَ لَهُ<sup>(2)</sup> الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، لَكِنَّا نَرجُو لِلمُحسِن، وَنَخَافُ عَلَى المُسِيءِ.

ـ وَلاَ نُكَفِّرُ أَحَداً مِن أَهلِ القِبلَةِ بِذَنبٍ، وَلاَ نُخْرِجُهُ عَنِ الإِسلام بِعَمَلٍ.

\_ وَنَرَى الحَجَّ وَالجِهَادَ مَاضِياً مَعَ طَاعَةِ كُلِّ إِمَامٍ، بَرُّا كَانَ<sup>(3)</sup> أَو فَاجِراً، وَصَلاَةُ الجُمُعَةِ خَلفَهُم جَاءِزَةٌ؛ قَالَ أَنَسٌ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ:

{ ثَلاَثَةٌ مِن أَصلِ الإيمَانِ:

الكَفُّ عَمَّن قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَلاَ نُكَفِّرُهُ بِذَنبٍ، وَلاَ نُخرِجُهُ مِنَ الإِسلاَم بِعَمَلِ.

وَالْجِهَادُ مَاضٍ مُنذُ بَعَثَنِي اللهُ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى يُقَاتِلَ آخِرُ أُمَّتِي الدَّجَّالَ، لاَ يُبطِلُهُ جَورُ جَاءِرٍ، وَلاَ عَدلُ عَادِلٍ. وَالْإِيمَانُ بِالأَقْدَارِ }، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (4).

\_ وَمِنَ السُّنَّةِ:

تَوَلِّي أَصَحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، وَمَحَبَّتُهُم، وَذِكَرَ مَحَاسِنِهِم، وَالتَّرَّحُمُ عَلَيهِم، وَالاستِغْفَارُ لَهُم، وَالكَّفُ عَن ذِكِرِ مَسَاوِيهِم وَمَا شَجَرَ بَينَهُم، وَاعْتِقَادُ فَصْلِهِم، وَمَعْرِفَةُ سَابِقَتِهم؛

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: { وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ آمَنُوا } (5).

وَقَالَ تَعَالَى: { مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَىٰ الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ } (6).

<sup>(1)</sup> في المخطوط " نُنَزِّلُ أَحَدًا ".

<sup>(&</sup>lt;sup>2</sup>) في المخطوط " **نَزَّلُهُ** ".

<sup>(3)</sup> لفظ "كان " ساقطة من طبعة الشيخ الفاضل عبد الله الشمراني، وهي في المخطوط.

<sup>(4)</sup> إسناده ضعيف، رواه أبو داود (2532)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في الإيمان (28) وفي سنده: يزيد ابن أبي نشبة، لم يخرج له أحد من الستة غير أبي داود، وهو مجهول، كما قال الحافظ المرِّي، وقال العلاَّمة الألباني في المشكاة (25/1): إسناده ضعيف فيه مجهول، وإن كان معناه صحيحا.

ر $^{5}$ ) سورة الحشر آية: 10.

 $<sup>^{(6)}</sup>$  سورة الفتح آية: 29.

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: { لاَ تَسُبُّوا أَصِحَابِي، فَإِنَّ أَحَدَكُم لَو أَنفَقَ مِثلَ أُحُدٍ (1) ذَهَباً، مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِم، وَلاَ نَصِيفَهُ } (2).

\_ وَمِنَ السُّنَّةِ:

التَّرَضِي (3) عَن أَزْوَاج رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ، المُطَهَّرَاتِ المُبَرَّآتِ مِن كُلِّ سُوءٍ (4):

(1) أُحُد: جبلٌ بالمدينة.

- (2) رواه البخاري (3673)، ومسلم (2541) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، والنصيف: لغة في النصف: والمعنى أن الواحد من غير الصحابة لو أنفق في سبيل الله مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ من الثواب، ثواب من أنفق من الصحابة مدا أو نصيفه، والمد: ملء الكفين من الرجل المعتدل.
  - (<sup>3</sup>) في المخطوط "ض": " **الرِّضَى** ".
  - (4) وأزواج النَّبِيّ صلَّى الله عليه وسلَّم عدَّدُهنَّ إحدى عشرة، وهُنَّ:
- 1 خديجة بنت خويلد: القرشية أم أولاده سوى إبراهيم فمن مارية، وهي رضي الله عنها أول من آمنت به، ماتت قبل الهجرة بثلاث سنوات.
- 2- و**عائشة بنت أبي بكر الصديق**: الصديقة بنت الصديق، بَنَى بَمَا النَّبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، وعمرها تسع سنين، توفِّيت سنة 58 للهجرة.
- 3- و**سَوْدَةُ بنت زمعة العامرية القرشية**: تزوَّجها النَّبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم بعد خديجة، وتوفِّيت سنة 65 للهجرة على الصَّحيح.
- 4- وحفصة بنت عمر بن الخطاب العامرية القرشية: تزوَّجها النَّبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم بعد خديجة، وتوفِّيت سنة 65 للهجرة على الصَّحيح.
- 5- وزينب بنت خزيمة الهلاليَّة: أمُّ المساكين، تزوَّجها النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم بعد استشهاد زوجِها عبد الله بن جحش في غزوة أُحد، توفِّيت سنة 4 للهجرة، بعد زواجه منها بقليل.
- 6- وهند بنت أبي أمية أم سلمة المخزومية القرشية: تزوَّجها صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، سنة 4 للهجرة، وتوفِّيت سنة 61 للهجرة.
  - 7- وزينب بنت جحش الأسدية القرشية: بنت عمته أميمة، وهي أوَّل نسائه لحوقًا به، توفِّيت سنة 20 للهجرة.
  - 8- وجويرية بنت الحارث الخزاعية المصطلقية: كان اسمها بَرَّة فَغيَّره صلَّى الله عليه وآله وسلم، تُوفِّيت سنة 56 للهجرة.
- 9- ورملة بنت أبي سفيان بن حرب أم حبيبة الأموية القرشية: تزوَّجها بعد زوجٍ لها أسلم ثم ارتدَّ وتنصَّر، وهو عبيد الله بن جحش، توفِّيت سنة 44 للهجرة.
- 10 و صَفِيَّة بنت حُيَيِّ بن أَخْطَب الإسرائيلية: مِن أولاد هارون بن عمران عليه السلام، مِن بني النَّضير، أعتقها النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم، وجعل عِتْقَها صداقَها، توفِّيت سنة 50 للهجرة.
  - 11 وميمونة بنت الحارث الهلالية العامرية الهلالية: تزوَّجها سنة 7 للهجرة، وتوفِّيت سنة 51 للهجرة.

أَفْضَلُهُنَّ (1)؛ خَدِيجَةُ بِنتُ خُوَيلِدٍ.

وَعَائِشَةُ؛ الصِّدِيقَةُ بِنتُ الصِّدِيقِ، الَّتِي بَرَّأَهَا اللهُ فِي كِتَابِهِ<sup>(2)</sup>، زَوجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِي الدُّنيَا وَالآخِرَةِ، فَمَن قَذَفَهَا بِمَا بَرَّأَهَا اللهُ مِنهُ فِي كِتَابِهِ فَقَد كَفَرَ بِاللهِ العَظِيمِ.

وَمُعَاوِيَةُ؛ خَالُ الْمُؤْمِنِينَ (3)، وَكَاتِبُ وَحي اللهِ، أَحَدُ خُلَفَاءِ الْمُسلِمِينَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنهُم ـ.

(4)\_ وَمِنَ السُّنَّةِ:

هؤلاء زوجات النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم اثنتان مِنهنَّ تُؤفِّين قبل النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم، وهما: خديجة بنت خويلد – ولم يتزوَّج عليها حتَّى ماتت – وزينب بنت خزيمة، وبقيَّة التِّسع تُؤفِّي عنهنَّ النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم وهُنَّ البواقي.

(1) وقد اختَلفَ أهلُ العلم في التَّفضيل بين خديجة وعائشة رضى الله عنهما:

1. القولُ الأول: أنَّ أفضلهنَّ خديجة، وهو قول السُّهيلي واختيار الموفَّق ابن قدامة والحافظ ابن حجر.

2. والقولُ التَّاني: أنَّ أفضلهنَّ عائشة، قال السَّفَّاريني: قاله البلبّاني مِن مُتأخِّرة علمائنا تبعًا لابن حمدان.

3 والقولُ النَّالث: التَّوقُّف في عدم التَّفضيل، وهو مذهب ابن كثير كما في البداية والنِّهاية (322/4):

" والأحسن التَّوقُف في ذلك ورَدُّ علم ذلك إلى الله عز وجل"، والحافظِ الذَّهبي كما في السير (140/2) وقال في ترجمة عائشة: " وأنا واقفٌ في أيَّتِهما أفضل ".

4. والقولُ الرَّابع: أنَّ لكلٍّ منهُما فضلٌ باعتبارٍ ليسَ للأخرى، وهو مـذهب شيخ الإسلام، واستحسَنَه تلميذه ابن القيِّم، وهو أَقْوَاها. والله تعالى أعلى وأعلم.

 $(^{2})$  كما في سورة النور الآية: 11 . 20.

(³) ووجه ذلك: أنَّه أخٌ لأمِّ حبيبةَ زوجِ نبي الله - صلى الله عليه وسلم - إحدى أُمَّهات المؤمنين؛ فهو خال لهم من هذا الباب، نصَّ على ذلك جمعٌ مِن أهل العلم من باب التَّشريف والتَّعظيم له، وأنَّ له مُصاهرة مع النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم.

و مِمَّن ذكرها مِن أهل العلم والتَزَمَها جماعةٌ مِنهم:

الإمام أحمد: سُئِل: أقول معاوية خالُ المؤمنين ؟، قال: نعم، وأمر بجفاء من اعترض على هذا واعتبر قول المعترض قول سوء. وابن بطَّة قال في إبانته: " تترحَّم على أبي عبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان أخي حبيبة زوجة رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم خال المؤمنين أجمعين ".

والجوزقاني: قال في الأباطيل: " اعلم أنَّ معاوية خال المؤمنين ".

وابنُ عساكر: قال في تاريخه عنه: " خال المؤمنين ".

وابن كثير: قال في تاريخه أيضا كقول ابن عساكر.

وقد بحث شيخ الإسلام هذه المسألة من حيث جواز إطلاقها من عدمه، كما في منهاج السنة النبوية (370368/4).

(<sup>4</sup>) في المخطوط "م" زيادة: " وَأَفْضَلُ القُــرُونِ قَرِنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّـمَ، كَمَا قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ:" خَيرُ النَّاسِ قَرِنِي ثُمُّ الَّذِينَ يَلُوخَهُم ثُمُّ الَّذِينَ يَلُوخَهُم ". السَّمعُ وَالطَّاعَةُ لِأَئِمَّةِ المُسلِمِينَ، وَأُمَرَاءِ المُؤمِنِينَ - بَرِّهِم وَفَاجِرِهِم -، مَا لَم يَأْمُرُوا بِمَعصِيةِ اللهِ، فَإِنَّهُ لاَ طَاعَةَ لِأَحَدٍ فِي مَعصِيةِ اللهِ (1).

وَمَن وَلِيَ الْحِلاَفَةَ، وَاجْتَمَعَ عَلَيهِ النَّاسُ وَرَضُوا بِهِ، أَو غَلَبَهُم بِسَيفِهِ حَتَّى صَارَ خَلِيفَةً، وَسُتِمِيَ أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ؛ وَجَبَت طَاعَتُهُ، وَحَرُمَت؛ مُخَالَفَتُهُ، وَالْحُرُوجُ عَلَيهِ<sup>(2)</sup>، وَشَقُّ عَصَا المُسلِمِينَ (3).

\_ وَمِنَ السُّنَّةِ:

هُجِرَانُ أَهلِ البِدَعِ وَمُبَايَنَتُهُم (4).

<sup>(1)</sup> لقوله تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولى الأمر منكم ﴾ [النساء 59].

ولما جاء عند مسلم في صحيحه (1837) من حديث أبي ذر: " إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف "، وروى البخاري (4340) (7145) (7257)، ومسلم (1840)، عن علي رضي الله عنه: " إنما الطاعة في المعروف ".

<sup>(&</sup>lt;sup>2</sup>) في المخطوط "ض" زيادة: " **ولُو عَصَى** ".

<sup>(3)</sup> من أدلة الباب: ما روى الإمام مسلم في صحيحه (1855) عن عوف بن مالك رضي الله عنه: أن النّبي – صلّى الله عليه و آله وسلّم – قال: " خيار أئمتكم الذين تحبونهم و يحبونكم، و تصلون عليهم و يصلون عليكم، و شرار أئمتكم الذين تبغضونهم و يبغضونكم، و تلعنونهم و يلعنونكم، فقلنا: يا رسول الله! أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك ؟، قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة ".

وروى البخاري (3603)، ومسلم (1843) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه النَّبي – صلَّى الله عليه وآله وسلَّم -: " إنحا ستكون بعدي أثرة وأمور تُنكرونحا، قالوا: يا رسول الله فما تأمرنا ؟، قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم.

وقد سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله – صلَّى الله عليه وآله وسلَّم - فقال: " يا نبي الله! أرأيت إن قامت علينا أمراء سألونا حقهم ويمنعونا حقنا فما تأمرنا ؟، قال: اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حُمِّلوا وعليكم ما حملتم " رواه مسلم (1846).

وروى البخاري (7005)، ومسلم (1709) من حديث عبادة بن الصامت: " بايعنا رسول الله – صلَّى الله عليه وآله وسلَّم – على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وعُسرنا ويُسرنا، وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلاَّ أن تَرَوا كُفرًا بواحًا عندكُم فيه مِن الله برهان ".

<sup>(4)</sup> من أدلة ذلك: من الكتاب: قال تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ﴾ [الأنعام: 68].

ومن السنة: عن أبي هريرة عن النَّبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: "سيكون في آخر أمتي ناسٌ يُحَدِّثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإيَّاكم وإيَّاهم" رواه مسلم في مقدمة صحيحه (6)، وأحمد في المسند (8267) بإسناد حسن كما ذكر محققو المسند.

وَتَركُ الجِدَالِ وَالْخُصُومَاتِ فِي الدِّينِ.

وَتَركُ النَّظَرِ فِي كُتُبِ المُبتَدِعَةِ، وَالْإِصْغَاءِ إِلَى كَلاَمِهِم.

وَكُلُّ مُحدَثَةٍ فِي الدِّينِ بِدعَةً.

وَكُلُّ مُنَسَمَّ<sup>(1)</sup> بِغَيرِ الإِسلاَم وَالسُّنَّةِ فِي أُصُولِ الدِّينِ<sup>(2)</sup>؛ مُبتَدِعٌ، كَالرَّافِضَةِ<sup>(3)</sup>،

وحديث عائشة في قول الله تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوكِمِمْ زَيْعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ﴿ [آل عمران: 7]، قال النَّبي – صلَّى الله عليه وسلَّم –: "فإذا رأيت الذين يَتَبعون ما تشابه منه، فأولئك الذين سمَّى الله، فاحذروهم" رواه البخاري (4547)، ومسلم عليه وسلَّم –: "فإذا رأيت الذين يَتَبعون ما تشابه منه، فأولئك الذين سمَّى الله، فاحذروهم" رواه البخاري (2665)، ومسلم (2665).

والأحاديث في هذا الباب كثيرةٌ، ومن ذلك الوقائع الَّتي فيها هجرُ النَّبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - لأهل المعاصي حتَّى يتوبوا، منها:

1- هجر النَّبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - كعبَ بن مالك وصاحبيه حين تخلَّفوا عن غزوة تبوك، واستمر الهجر خمسين يومًا، والحديث رواه البخاري (4418)، ومسلم (2769) عن كعب بن مالك رضى الله عنه.

2- ورأى النَّبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - رجلاً في يده خاتمًا من ذهب، فهَجَرَه حتى طرحه، وهَجْرُه له كان بالإعراض عنه، والحديث رواه مسلم (2090) عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما.

وهناك أمثلةٌ أخرى يطولُ المقام بذكرها، فالنَّبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - هجر بعض أصحابه مِن أجل بعض المعاصي، فيستدل بمذا على هجر المبتدع مِن باب أَوْلى.

وعلى هذا جرى فعلُ الصَّحابة؛

1ـ فهجر عبدُ الله بن المغفَّل رجلاً رآه يخذف بالحصى بعدما أخبره أنَّ النَّبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - ينهى عن الخذف؛ كما في عند البخاري (5479)، ومسلم (1954) عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه.

2- وابن عمر لما أخبره يحيى بن يعمر عن القدرية، قال له: "إذا رجعتَ إليهم فقل لهم: ابن عمر يقول لكم: إنه منكم بريء، وأنتم منه برآء" رواه مسلم (9).

وهناك أمثلةٌ أخرى يطولُ المقام بذكرها فليرجع فيها إلى المطَّولات.

- $\binom{1}{2}$  ويحتمل أن تضبط " مُتَّسِمٍ ".
- (2) زيادة: " في أصول الدين "، موجودة في المخطوط "م". (2)

وَالجَهمِيَّةِ<sup>(1)</sup>، وَالْخَوَارِجِ<sup>(2)</sup>، وَالْقَدَرِيَّةِ<sup>(3)</sup>، وَالْمُرجِئَةِ<sup>(4)</sup>، وَالْمُعَزِلَة<sup>(5)</sup>، وَالْكَرَّامِيَّةِ <sup>(6)</sup>، والسَّالِمِيَّةِ<sup>(7)</sup>، وَالْكُلَّ بِيَّةِ <sup>(8)</sup> وَالْكُلَّ بِيَّةِ <sup>(8)</sup> وَالْكُلَّ بِيَّةِ <sup>(8)</sup>، وَطَوَائِفُ البِدَع، أَعَاذَنَا اللهُ مِنهَا.

وَأَمَّا النِّسبَةُ إِلَى إِمَامٍ فِي فُرُوعِ الدِّينِ، كَالطَّوَائِفِ الأَربَعِ؛ فَلَيسَ بِمَدْمُومٍ (9)،

- (2) هم الذين نزعوا أيديهم عن طاعة ذي السلطان الفاسق والظالم من أئمة المسلمين، وأول من بدأ بذلك الخارجون على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، من عقائدهم؛ تكفير أصحاب الكبائر، والخروج على الأئمة إذا جاروا أو ظلموا لأنه من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.
- (3) لقبوا بذلك لإسنادهم أفعال العباد إلى قدرته، وإنكارهم قدر الله علمًا وكتابةً ومشيئةً وخلقًا فيها، وهذا يقتضي إثبات خالق لأفعال العباد غير الله، ونفى علم الله بما هو كائن حتى يكون.
- (4) وهم أصناف، صنف منهم يقولون: لا يضرُّ مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وأنَّ الإيمان في القلب واللِّسان..
- (5) سُمُّوا بذلك لأغَّم اعتزلوا مجلس الحسن البصري، وعلى رأسهم واصل بن عطاء، وكان غالب بدعتهم وضلالهم من الكلام والفلسفة، من أقوالهم؛ أنَّ مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين فهو ليس بمؤمن ولا كافر، وإن وافقوا في مآله الخوارج، وهم في باب الأسماء والصفات جهمية، وفي أفعال العباد قدرية.
- وهم أصحاب أبي عبد الله محمد بن كرام السجستاني، وكان ممن يثبت الصفات إلاَّ أنَّه انتهى فيها إلى التجسيم والتشبيه وفي الإيمان هم مرجئة.
- (7) ذِكرُ فرقة السالمية موجود في المخطوط دون المطبوع، وهي فرقة كلامية ذات نزعة صوفية، تنسب إلى محمد بن سالم، وابنه أحمد بن سالم، تتلمذ الأب محمد بن سالم على سهل بن عبد الله التستري، ومن أشهر رجال السالمية؛ أبو طالب المكي صاحب كتاب " قوت القلوب ".
- (8) نسبة إلى عبد الله بن سعيد بن كُلاَّب البصري، متكلِّم، وهو رأس الطَّائفة الكلابية، كانت بينه وبين المعتزلة مناظرات وهم القائلون بالصفات السبع، وعلى طريقهم يسير الأشاعرة اليوم.
- هذا بإيجاز ما يخصُّ الطَّوائف المبتدعة الَّتي ذكرَها المصـنِّف، ومِن هذه البدع بـدعٌ مُكَفِّـرة، ومِنها ما لا يصـل إلى حدِّ الكفر؛ لكنَّنا نَتيرًا مِنها، ونَهجُرُها، ونَهجُرُ أَهلَها.
- (9) يُرِيد. رحمه الله . جوازَ الانتساب إلى أحد المذاهب الأربعة في الفقه، وهم: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، باعتبار أنه يتعلَّم الفقه ويجتهد ويُفتي بناء على أصولِ مذهب الإمام الَّذي ينتسب إليه دون تعصُّب ورفضٍ للدَّليل مع عدم اتِّباعه والعمل به، فيكون بدعة إذا تحوَّل إلى تعصُّب ورفضٍ للدَّليل الحقّ، أو إذا تحوَّل إلى تنقُّص للأثمَّة الآخرين، أو شحناء وبغضاء بين المؤمنين فإنَّه حينئذ يكون مذمومًا محرَّمًا، مع أنَّ الأصل: الانتسابُ للحقّ وهو إلى الكتاب والسُّنَة وهدي

<sup>(1)</sup> نسبة إلى جهم بن صفوان المبتدع الضال لأنهم اتبعوا مذهبه الضال، وهم في باب الأسماء والصفات نفاة معطلة، وفي باب القدر جبرية، وفي باب الإيمان مرجئة، ويقولون بخلق القرآن وبفناء الجنة والنار، ويقال إن الجهم أخذ مذهبه عن الجعد بن درهم مؤدب مروان الحمار وهو أخذه عن أبان بن سمعان وهو أخذه عن طالوت ابن أخت لبيد عن خاله لبيد بن الأعصم الذي سحر النّبي صلّى الله عليه وآله وسلّم، ومِن أحسن ما أُلّف في الرّبّة عليهم: " الردُّ على الجهميَّة " و" النّقض على بِشر المرّبيسي " لأبي سعيد عُثمان بن سعيد الدَّارمي، " بيان تلبيس الجهمية " لشيخ الإسلام ابن تيمية.

### قَإِنَّ الِاختِلاَفَ فِي الفُرُوعِ رَحَمَةٌ<sup>(1)</sup>، وَالمُخُتَلِفُونَ فِيهِ مَحمُودُونَ فِي اختِلاَفِهِم<sup>(2)</sup>، مُثَابُونُ فِي اجتِهَادِهِم،

السَّلف، فقولُ أَحَدِهم " أنا حنفي، أو مالكي، أو شافعي، أو حنبلي، أو غير ذلك " أمرٌ ما أنزلَ الله بهِ مِن سلطان، وقائلُ ذلك داخلُ في قولِه تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينِ فَرَقوا دِينَهُم و كَانُوا شِيَعاً لَستَ مِنهُم في شَيءٍ ﴾ [الأنعام 165]، فالإسلامُ سبيله واحدٌ وهو سبيلُ النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم في الأمور كلِّها قال تعالى ﴿ قُل هَذِه سَبِيلِي أَدعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَن اتَّبَعَنِي وسُبحَان اللهِ وَمَا أَنَا مِن المشركِين ﴾ [يوسف 108]، وقال تَعَالى: ﴿ وَلا تَكُونُوا مِنَ المُشركِينَ مِنَ الَّذِينَ مِنَ اللهِ وَمَا أَنَا مِن المُشركِينَ ﴾ [الروم 32].

والمسلم ليس بملزم بِاتِّباع مَدهبٍ معيَّن لا تجيد له عنه إلاَّ مَدهب وسبيل المعصوم صلَّى الله عليه وسلَّم، قال تَعالى: ﴿ فَلاَ وَ الله الله عليه وسلَّم، قال تَعالى: ﴿ فَلاَ وَ الله عليه وسلَّم فَيْ الله عليه وَلَه وَلَمُ الله عليه وآله وسلَّم لا لِغَيرِه، وغيرُهُ إذا اتَّبِع في شيء إثَّا يكونُ ليُوصِل إلى هَذِه الغَايةِ الشَّريفَةِ والمرتَبَةِ المنبِقةِ.

والفُروعُ: جَمعُ فَرع، وهو ما بُنيَ عليه غيره.

و مراده - رحمه الله تعالى - ما لا يتعلَّق بالعقيدة كالطهارة والصَّلاة مِن حيث هي أعمَال لا تعلُّق لها بالاعتقاد مع أنَّ هذه المسائل إذا نُظِر إليها نظرةً متكاملةً شُمُوليَّةً ظهر بأنَّ لها تعلُّق بالاعتقاد مِن جهة اعتِقاد وُجُوكِا أو استِحبَابها أو تَحرِيمِها أو كراهَتِها، ومسألةُ إطلاق تقسيم اللِّين إلى أصول وفروع مسألةٌ دَقِيقة وَاسِعَةُ المآخذ والاعتبارات والمآلات، ومِن أحسن مَن تكلَّم فيها فيما أعلَم الشَّيخ الدُّكتور سعد بن ناصر الشِّتري، في كتابه الماتع " الأصول والفروع " وما يتعلَّق بهذه المسالة تطرَّق إليها في الصفحة 245-128 منه.

- (1) في المخطوط "م": " **شائع** ".
- (2) واختلاف الأئمة رحمهم الله في هذه الأمور غيرُ مذموم، لأنّه قائمٌ على نِيَّة صادقة، واجتهاد ورغبة في الأجر والإِثَابة، لا عن هوى وتعصُّب، وهذا الاختلاف له أسباب ذكرها شيخ الإسلام في كتابه الماتع " رَفعُ الملاَم عَن الأَئِمَّة الأعلاَم "، وللعلاَّمة ابن عُثَيمين رسالة نافعةٌ في الباب سَمَّاها: " الخِلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا منه "، وهناك كتب غيرها كثير، مطولة ومختصرة تطرقت لهذا الموضوع المهم.

و اختلافهم - رحمهم الله - هذا مِن جِنسِ اختِلافِ الصَّحابة - رضوانُ الله عليهم - يَومَ غزوة بِنِي قريظة حيث أمرهم النَّبي - صلَّى الله عليه وآله وسلَّم - فقال: " لا يُصَلِّين أحد العصر إلاَّ في بَنِي قريظة "، وجاء وقت الصَّلاة أثناء سيرهم فمِنهُم مَن صلَّى خوفًا مِن خروج الوقت، وآخرون أخَّرُوها لوقتِ وُصُولِهِم اتِباعًا للأمر السَّابق، قال راوي الحديث ابن عمر: " ولم يُنكِر النَّبيُّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم على واحد منهم " رواه البخاري، وإغًا يُبنى عدم التَّعنيف والإنكار بينَ الأثِمَّة على حديث: " إذا اجتهد الحاكمُ فأصابَ فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر "، فمِثلُ هذا الخِلافِ النَّاتج عن تأمُّل النُّصوص واختلافِ الأَفهَام والمدَاركِ والبخطِئُ وانتِهاءِ كُلِّ مِنهُم إلى ما انتَهَى إلَيهِ عِلمُه، فهذا هو الاختِلافُ الَّذي يَدخُلُ في رَحمة الله تعالى، فالموسِبُ مِنهُم مَأجورٌ والمُخطِئُ مُأجورٌ.

وعلى هذا فينبغي لمن كان عنده أهليَّة البحث والتَّحقيق، أن يجتهد في مَعرِفةِ الحَقِّ بِدَلِيلِه، مُستَفِيدًا مِن فَهمِ مَن سَبقه مِن أئِمَّة الدِّين، وعلماءِ المسلمين، ولا يَجُوزُ له إن عرَفَ الحقَّ بِدَلِيلِه، أن يَترَّكَه لِمُخالفتِه رأيَ إِمَامِه، فإنَّ كلَّ واحدٍ يُؤخَذُ مِن قَولِهِ ويُردُّ إلاَّ رَسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم المعصوم الَّذي لا يَنطِقُ عنِ الهَوى، ولو أنَّ الإنسان انتَسَب إلى المذهب الحنفي أو المالكي أو الشافعي أو الحنبلي ثم رأى في مسألةٍ مِن المِسَائلِ أنَّ الدَّلِيلَ مَع القَولِ الآخر أو المذهب الآخر، فالواجبُ عَليهِ أن يَتَّبِعَه.

وَاحْتِلاَفُهُم رَحْمَةٌ وَاسِعَةٌ (1)، وَاتِّفَاقُهُم حُجَّةٌ قَاطِعَةٌ (<sup>2)</sup>.

نَسَأَلُ اللّهَ الكَرِيمَ أَن يَعصِمَنَا مِنَ البِدَعِ وَالفِتنَةِ، وَيُحيِينَا عَلَى الْإِسلاَمِ وَالسُّنَّةِ، وَيَجعَلَنَا مِمَّن يَنَّبِعُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَيَاةِ، وَيَحشُرَنَا فِي زُمرَتِهِ بَعدَ المَمَاتِ، بِرَحَمْتِهِ وَفَضلِهِ، آمِينَ.

وَهَذَا آخِرُ المُعتَقَدِ. وَالحَمَدُ لِلَّهِ وَحدَهُ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحبِهِ وَسَلَّمَ تَسلِيهًا.

وقولُ المؤلِّف: " المختلفون فيه محمودون في اختلافهم "؛ ليسَ ثناءً على الاختلافِ فإنَّ الاتِّفاقَ خيرٌ مِنه، وإغَّا المرادُ به نفيُ النَّمِّ عنه، وأنَّ كلَّ واحدٍ محمود على ما قال لأنَّه مجتَهد فيه مُريدٌ للحقِّ، فهو محمود على اجتِهادِه واتِّباع ما ظَهَر لَهُ مِن الحقِّ، وإن كانَ قَد لا يُصِيبُ الحقَّ في نَفسِهِ عِندَ الحُكمِ.

### (1) يَحتَملُ مَعنيَانِ:

1- الأوَّل: أنَّه داخل في رحمةِ اللهِ الوَاسعَةِ، إذ لم يُكَلِّفهُم بِأَن يُصِيبُوا الحقَّ ولاَبُدَّ، وإن كان خَارجًا عن استطاعتهم وَفق قُدرهم بل وَسَّع الله عليهم بأن يتحرَّوا الحقَّ ويجتهدوا في تَحصِيلِه، فإن أَصَابُوا كان لهم أجران وإن أخطأوا فَلَهُم أجرٌ واحدٌ.

2. والثَّاني: أنَّ الأَثِمَّة لما اجتهدوا في معرفةِ الحقِّ وتَحصِيله، رُبَّمًا اختَلَقُوا بِسَببِ اختلاف مَدَارِكِهم وعُلومِهم، فكان هذا الاختِلافُ سَبَبًا لتَوسيعِ مدارِك وفِقهِ مَن بَعدَهُم، وتَوسِيعِ دَائِرَة الاستِنبَاطِ مِن النُّصوصِ الشَّرعية، ومعرفة الحق من تلك الأقوال بدليله، فيكون اختلافهم بهذا الاعتبار رحمة واسعة.

ومَن فَهِمَ مِن هذا القولِ أنَّ الاختلافَ مَحمُودٌ لِذاتِه؛ فهذا باطلٌ، وأمَّا حديث: " اختلافُ أُمَّتي رَحمة " فَلا أَصلَ له.

(2) إِذَا كَانَ مَقَصُودُ المُصنِّف؛ اتِّفَاقَ المُذَاهِبِ الأَربَعةِ: فإِنَّ اتِّفَاقَهُم صَحيح على الغَالِبِ.

وإذَا كان مقصود المصنِّف؛ إجماعَ أهلِ العِلمِ وهُوَ الأَظهَرُ الَّذي تَدلُّ عَلَيهِ قَرائنُ الحَالِ مِنَ السِّياقِ والسِّبَاقِ:

فَمَا اتَّفَقَ عليه المسلمون وأَجمَعُوا عليهِ فهو حُجَّة، بِشُروطِ الإجمَاع المطروقة والمشروحة والمحرَّرة تَحريرًا مُحَبَّرًا في كُتُبِ أصولِ الفِقهِ فليُراجِعهَا مَن أرادَ الإستِزادَة مِن العلم النَّافِع لِلعَمل الصَّالح.

## المنظومات

### مَنَائِرُ الإِسعَادِ نَظمُ لُمعَةِ الاعتِقَادِ

نظمُ أَبِي يَزن حَمزَة بن فَايَع الفتحِي



وأبصِ رُ الأنكادَ والأهـ وال لأنَّـــــني المُكلُّـــوء بِالإحســـانِ في زَمـــن الهَـــوانِ والخســرانِ ع لى النَّه بي باعث بالتَّوحيد وبِالأَفَ النَّبِينِ وبالآياتِ وخَصَّ لُهُ بِالفَضِ لِ والعَطِّ اعِ وسَـــاحقي الكفَّـــارِ والإجـــرام وكلّ مـــا أبـــدوهُ مِــن هبـاتِ

2\_ والحمددُ يَصدردادُ بصدا الزَّمان 4\_ وأبصِ ر الغ ادي بِ للا إي ان ح\_ يَــــــــزدادُ توحيــــــدي لذِ الـــــــــرّحمن 6\_ فَنَحم لُهُ اللهُ عليه الإسلام 9\_ مَـــن جــاء بالنُّــور وبالخــيراتِ 10 - جـــــــــزاهٔ رائنــــــــا بــــــــــــــــــــاءِ 11\_ واله م الرسال المري الرسال المري الرسال المري الرسال المري الرسال المري المرسال المركز ال 12 - جــــــــزاهم اللهُ عــــــــــاي الثّبـــــــاتِ

لـــــــكلِّ مَـــــن يســــعى إلى الرّشـــادِ للفِرقَ في النَّاجِي في الرَّشِ مِيدةُ وأوضحَ البَيـــــــــان والمزامَـــــــــــان مُعتَقِدُ داً أُصُدولَها وذاكِ راً فإنَّ النَّجِ أَةُ عن دَ الصَّ مدِ مُجتَذِب أَ مَس الِكَ الغِ وَاقِ لِمَ نَهَج الأَثِمَّ قِ الأَس لافِ الحمد لله على ما أفضك ورَبُّنا الْمَبُ ودُ فِي الزَّماان أَو يَشْ غَلُهُ عَ ن شَ أَنِهِ شَ آنُ مُ لَبُولادِ مَ اللهُ الأولادِ في سَــــاعرِ الأنّام والعِبــــادِ

14\_ مَنظوم ـ ت منظوم منظوم منظوم الأركان 15- نَظَم ثُ في أَمْعَ مَ الْعَقِيدِ دَةُ 16\_ مُختَّص ِ الموفَّ ِ ق العلاَّم ِ الم 17\_ أَلْفَيْتُ ـــــــ أُ قَــــــــــ أُحســــــنَ الكَلامَـــــــــا 20- وحَفِّ طِ الصِّ عَارَ والطَّ لَرَّا 21 - وعِـــش عليها دَائِــاً للأبَــد 22 وكُ ن ع لى طرية ق اله داة 23\_ والله يَم دينا في الإخ يلاف 24\_ يَثُمُ وِلُ (عبِ لَهُ اللهُ) بعِ لَمَ البَسِ مَلَةُ كُو مِنْ إِعَاطَةٍ مُ مَانُ مِنْ إِعَاطَةٍ مُ مَانُ 28 يَنف ذُ حُكم مِ الله تَ ردَادِ

وكلِّ مَــــــا في القَلــــــبِ مِــــــن تَصــ وإنَّــــــــــه السَّــــــــــمِيعُ والبَصِـــ وكلُّ وَصِيفٍ طيّ بِ جَاءَ هنَا والقهــــــــر لِلمَخلــــــوق عِــــــــــزّا حُكــــــــــمّاً أو صحَّ مِـــن ســــن ســـــــــــــــن إلبَيَــــــــــــانِ ولَـــــيسَ بالــــرَّةِ وبِالتَّأُويـــل في العِلم واتَّعظْ ولَسيسَ مَن نفَخ وكلّ مَا جاء الرُّسول حَفَّق 

31 - وَإِنَّ الْمُسَامِي الْحُسَامِي الْحُسَامِي الْحُسَامِي الْحُسَامِي الْحُسَامِي الْحُسَامِي الْحُسَامِي ا 33\_ مَوصُ وفّ بالحسق مِ أَن الكِتُ الْكِتُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ ا 34\_ وكلُّ وَصِيفِ جَيادَة فِي القُصِيرَانِ 35\_ فَإِنَّ ــــ فَمِ مِن واجــــ الإيمَـــان 36- تَلَقَّــــاهُ بِالتَّســــاهُ والقَّبُـــولِ 37\_ وَنَ تِلْ التَّشِ لِيهَ وَالتَّمْشِ لِيلاً 38\_ وَكُلُّ مُشكِلِ مِكْلِ مِكْلِ مِنْ القِيطَاتِ نِهُ طَرِيةً للذي رَسَخُ الَّذي رَسَخُ 41\_ مِـــــــنْ زَيغِــــــه لِيَبتَغِــــــــي تَـــــــأويلاَ 43 وائنا با با دوما أنصلة 44\_ لأكيــــــــف لا مَعـــــــنى ولا تــــــردُّ 45\_ وَقُولُنَـــــا في اكَــــــا يَقــــــولُ

ن مُح كِم مُبين ومُشتبِه الله عَلَيْن ومُشتبِه لِش مُ بَهَةِ ش نَعها مَ ن انحَ رَفْ ولا الحسديثِ المُحسكُم البَيسان \_\_ا أتَى عَــــلى مُـــرادِ اللهِ مِـــن غَـــير تَبـــديل ولا غَلُــول ولِ مَكُونُ وا عِن دَها حَيَ اريَ وَالِاهتِــــــــــــــــــــــا بِنُـــــــــــورِهِم ومَــــــــــــالَهم ئَةُ الأَئِيَّ بِهِ البَهِيَّ ثُ فَـــــكُلُّ بِــــدع يُـــودِي للشُّـــرُورِ فَقد د كُفِي شُم دِي نَكُم فَاستَمِعُوا فَ إِنَّهُم عَ ن عِ لم قَد وقف وا مَا فِيهِ مِ ن زَيِعِ وَلاَ انفِصَام وَلَـــو رُفِضَـــتَ عِنـــدَ جَمــع مَـــنْ تلَــف

47 وَلاَ نُزِيكِ لُ صِفَةً مِمَّا وَصَفَ 48 لَــــيسَ لنَـــا تَجـــاورُ القـــرآنِ 50 وَالشَّافِعِيْ قَالَ مَقُولُ الرَّاشِدِ 52\_ وَكُلِّ مَا جَاءَ عَانَ الرَّسُولِ 53\_ وَهك أَ قَصد دَرَجَ الأسكارُ فَ 54\_ وانتَجُ وا الإقصارات والإمصارات 55\_ وَقَصد أُمِصداً بِاقْتِف النَّارِهِم -56 عَلَ يُكُم بِالسَّئَةِ المَرضِ يَّةُ 57\_ وَاجْتَنِيُـــــــوا بَـــــــــدَاثِعَ الأُمُـــ 59 وَقِ فُ مِ عِلَا اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عَلَيْ وَقَفُ وَاللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ 60- فَ إِنَّهُم عَ لَى الْهُ دَى التَّمَامِ 61- وبَعِدُ فَالْتَمِسُ آثَارَ مَانَ سَالَفُ

ولِ وَ أَتَّى مُزَخ رَفِّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ ا مِــن غَــير مَــا تَبِـدِيل كَ اللهُ لِمَ اللهِ لِمَ الْحَبِّ اللهِ لِمَ والاس يواءُ وسَخَطُ ه والعَجَ بُ وقِ س علي علي فاتِ الصِّ فاتِ وآمَنـــوا بـــه ولم يَختَالِفُــوا قد أفصح الجوابَ فيد واهتدى والكَيــــفُ مَجهـــولُ فـــــلا تُحُومُــــوا يَسْ مَعُه الَّذِي بِ لِ عُهِ اللَّذِي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّذِي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَل أ يس بحادث ولا مَكثُ وفِ 

62 ولا تَمِ لَ لِمَنطِ ق الرِّج ال 63 - (فَ اللَّهُ دَرِمِي) حَ جَّ عَ ذَا اللَّبَ دِغْ 64 فَ الظُّر إِلَيْهَ النَّظِ رَاللَّبِي ب 65\_ ولْيَسَــعْكُ مَــا وَسِــعَ الرَّسـولَ 68\_ ثُمُّ الكراه أُولا أَلْمُ والعُلَّ فَي وَالغَضِ الْمُولِ الْعُضِ الْمُولِ وَالغَضِ اللهِ عَلَى اللهِ الْمُ 69\_ والضَّحِكُ المَّسروي عَصن اليَّقِساتِ 70\_ فكلُّ هذا قد حَكاهُ السَّافُ 71 و لَــــم يَكُونُــوا عِنـــدَه مُــوقِلةُ 72\_ (ومَالكُ) لَمُّا سُعِل كيف استَوى؟ ا جَمِيع أَنْ وَمِنْ 74\_ وائنــ 75 ـ ومِــــنْ صِــــفاتِ رَبّنـــــا الـــــكلامُ 76- وائسه قسديمُ ذُو حُسروفِ 77\_ يُنــــاجِي بالصَّـــوتِ وبالتِّـــــــــــــــــــــاءِ 78 ـ وربُّنا يُكلِّ مُ العِبَ ادَا

كــــــــــا يَشـــــــــــأ ســـــــــُـبحانه وكيفَهَــــــــــ مُ نَوْلُ لِ سِيس بِ لِهِ طِعِ انْ ــــــــــــا الموثّــــــــــق الرَّصِـــــــــــ ولَفظِهَــ مُمَّ يَعُ وِدُ عِند مَا يأتِي القَضِ المَّضِ وآية قد فُصِّ لت ويُتِذَ تُ وأنَّـــه يُـــتلَى ولا خفَـــاءُ وه فَـــانتَهُوا 

80 وأنَّ م تى يَشَا أَكُلَّمَا 81 - ومِ ن كلام الله ذا (القُ رِآنُ) 82 وإنَّ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الْمُرْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمِ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عِلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عِلْمِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلَيْ 84\_ بِمَنط ق العَارِبَ قِ المُبِين 85 - وأنَّ م نزلٌ مِن لُهُ بِ مَا 86- لأنَّـــه في آخِـــر الرَّمـــان 87 وأنَّ م من سور قد أحكِم ت 88\_ وقَـــد أتى في كَلِـــــاتٍ وَاضِعَــــة 90 الحسرن في عشر له تسدّخر 91 ك ذلك الأبع الأبع والأج زاء 92\_ وأنَّـــ 93 وفي له مُح كُم كُلِيدًا تشَابُهُ 94 وفيد ما خُصَّ وما قد عُرِّسة \_رکل جَاحـــــدِ ختَّــ فإنَّ هُ مِن دِينِدَ اقَد طُ ردَ بأنَّه مِن أحروف قد سطعت علمت ف لا تَكُ ن مِمَّ ن بَغَ وا وزَوَّرُوا وغ برُهم قَد ارتَضَ واقترَبًا كالقَمَ لِلَّذِي استَوى وبَانَا فكُ ن لِمَ الْقُ ولْه نَبِيَ الْمُ وكلُّ مـــا تــراه مِــن تَــدبيرهِ أو يَبتَغِ عَي أَن يَس جَقَ الْمَس طُورَا ولِّ و عَصِے مُا خان خَان خَالِفُوهُ وهُ و يُضِ لُ مَ نِيَشًا بِحَكَتِ هُ

96\_ وأُجمَعُ وا مِن غَيرِ مَا تمار 97\_ وأرو لِحَرْنِ وَاحْدِ قُدْ جَحَدَ 98\_ ومثلُ هـذَا 'حُجَّةُ قَد قَطعـث 99\_ والمُؤمِنُـــــون رءَّـــــم قَــــــد أبصَـــــــ 101. والمُجرمُ ون جُرمُهم قصد حَجَبَ 103. وليس هيد أن يَقتَضِ عِينَ التَّشِيرِ التَّشِيرِ التَّشِيرِ التَّشِيرِ التَّشِيرِ التَّشِيرِ التَّ 104. وَمِـــــــن صِــــــفاتِ رَبّنـــــــــا الفعّــــــــالُ 105. يفعَ لُ مَا يشَا ومَا يُريكُ 107. فيكلُّ مَنِيا يَكُونُ مِن تَقْدِيرِهِ 108. فلل سليل يَكْ دُورَا 109. أَرادَ مـــــا العَــــامُ فَــــاعِلُوهُ 110. قد خلق الخلق كذا الأفعالاً 111. عَدِي إليهِ مَدِن يَشَا برَمَتِهُ

في تَ ركِ ما يُعقَ لُ مِ ن أنبَاءِ للفِع لِي والتَّرْكِ وكلّ مَا ظَهَ رِي يُج زَى عليه اعند ذي الجلل وانْ أُسَــا فنــولْهُ العِقَــابُ وليس فيد في أيُّ التغير ير يزيد أبالطَّاعة يَضْ بالسَّاعة يَدَن عُضْ بالسَّاعة عَن السَّاء السَّاعة عَن السَّاعة عَن السَّاعة عَن السَّاء والْأِكِ والتَّوحي والتَّوحي والسَّرِّكاةِ ولا تُكُـــن مِـــن زُمـــرةِ الشــــيطان يكفِ علي في ألله عبي (الله عب) ويُنقِصُدُ فَظ الْعِيارِ اللهِ السَّارِ اللهِ السَّارِ الاتِ  113. وليس يُحسبجُ بسنا القضاء 115. لربِّنا الحُبِّم اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ الللَّالللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّا اللَّهِ الللللَّمِ 117. وأنَّ لَم نُعَصَى لَم يَج بُر 118. وَالْعَبِ لَهُ ذُو كَسُ بِ وَذُو أَفْعَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِي 119. إن أحس ن فظ ما الأ 121. المُصور الدَّ المُالِّ اللهِ اللِّسانِ اللَّ 122. ومَ ن يَكُ ن جَنَانَ له قد عَقد دَ 123. كالصِّدق والإخكار والصَّالي والصّالي والمّالي والسّالي والسّالي والسّالي والسّالي والسّالي والسّالي والسّالي والسّالي والسّالي والصّالي والسّالي وا 124. فــــالقولُ والعَمــــلُ مِــــنَ الإيمـــان 125. مَـــنْ جعــــلَ الأعــــالَ دُونَ الطَّلَــــب 126. لأنَّ بين الطَّاء السَّاء 127. وَأَهِ لَمُ تَفَاضَ لَمُ الْعَمَ لِلْ الْعَمَ لِلْ ئـــؤمنُ بِــــهِ مِــــن غَـــيرِ مَـــا تمـــار فل يسَ لِ لَرَاءِ أَيُّ دَاعِ كَي فَكُلُّهِ وَلَّٰكِسَ يُكَلِّلُهُ وَلَّٰكِسَ يُكَلِّلُهُ وَلَّٰكِسَ يُكَلِّلُهُ وَلَّٰكِسَ يُكَلِّلُهُ ثمَّ قُــــــــــريشُ أُوسَــــــعت مَلاَمَـــ وق بلَه لا تُنكِ المَنَامَ المَنَامَ وق مِ ن لط م (مُ وسى) الماك الرسولا لأنَّ مُ تُلَقِّ عَيْ بالقَبُ ولِ في زمــــن الأشرار والإضــــن يَتْبَعُ لَا لِنِصَ الْمِ لَيْتِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ فسي ز ع لى عقيد دة اله داة ك ذا نَع ع طيّ ب الدُّ واب والمُصطفَى استعاذَ مِنهُ واعتَكَى يا ربِّ آمِنَّ الرُّوعَ اتِ 

128. وَكُلُّ مَنْقُ وِلِ مِ نَ الأَخْبَ اِن 129. وحَيثُ قَد صَحَّ بِاللَّهُ النَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ النَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ 130. مَا دَامَ تَا الْأَخْبَارُ بِالسَّاعِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّ 131. سَــــواءَ المشـــهورُ والمُغيِّبُ بُ 132. مِــــــن ذلكَ الإسراءُ والمِعــــــن 133. أسرى بـــــه يقظــــان لا منامَــــا 135. مِــــن ذاكَ أيضاً مَـــا أتَّى مَنقُـــولاً 136. صدِق بعدِ مِسن غدير مَسا ذُهدول 138. مشك خُروج الأعروب الدَّجالِ 139. وأيض ا يَ اجُوحُ ذَوُو الخُط وب 140. وشيبه هين الآيات 141. وما أتى في القرير من عاداب 142. حَــــقُ عَلينَـــا وَاجـــبُ أَن نُــــذِعِنَ 143. بل أمَ رَ الأمّ قَ فِي الصِّلاةِ 

فنَس أَلُ الله لنَ الله النَّب الله فيا لَه مِن مَشَهَد خَطِ بُهُمَا حُفاةً يَومَهَا كَا جِلاً ن رَبِّنا السارِّحِيم ذِي الآلاَءِ مَــــنّ بِـــــه إلَّهُ المّعبُـــودُ مِ ن حَ امِلي كَبَ اثر الحَيَ اق \_\_\_\_وا حَـــــــــــدَاثِقَ الْجِنَـــــــــــــــ ليُودَعُــ والْمُؤْمِنِ وَنَ بَعِ مَا مُونَ ام رَاءُ \_طِرَاب وتُنصَصَّرُ الصَّحِيفَة والدِّيصَوانُ وكِفَّة ان تَب دُو لِلعيَ ان  145. حَــــــــقٌ مُصِـــــــــقُ لَـــــــيسَ افتِــــــاتًا 148. فَيَقِفُ وَنَ الْمَوْقِ فَيَ الْمَشِيلِ الْمَوْقِ فَي الْمُسْتِيلِ الْمُسْتِيلِ ــهُودَا 149. فيَش \_\_\_\_\_هُ مَقَامُ \_\_\_\_\_هُ الْمَحُمُ 150. وائـــ 151. ويَشَـــفَعُ الرَّسُــولُ فِي العُصِــاةِ 152. فَيُخَرِجُ وَنَ مِ نَ لَظَ عِي النِّ يِران 154. وَكَافِ ـ ـ ـ رِّ لاَ تَنف ـ ـ خ له شَـ ـ ـ فَاعةُ 156. وحِينَ السِينَصِ بُ الْحِسسِانُ الْحِسسِانُ 157. ثُمُّ تَطِيرُ الصَّحِدُ الصَّحِدُ اللهِ 159. وذلك المِـــــــــــــان 

فِ اذِر السَّاعة مِمَ ن حَاذَرُوا أحلى مِن العَسَالُ وكل مَا فضًا مَ ن يشرب لم يَظمَ أك ذَاكَ لِلأَبِدُ \_\_وزُه الأب\_\_\_\_ازُ فَـــالأبرارُ قـــد خُلِقَــت في ظـــاهِرِ القُــرآنِ ب اخُل ودُهُم ب لا اش تِبَاهِ ي ا خُلودُ المشركِ المسرتاب وينتَمِ عِي كِلْمُ الْمُوي بِالْمُ الْمُبْعِ يَلزَمُ لُهُ الإيمَ انْ بالرّسَ الَّهِ للجنَّ ة العُظمَ ي بالأكلام 161. فَمُلِكِ مُ مُّ كَالِكُ خَالِكُ مُ 162. (والحَــوْشُ) فِي القيامَـــةُ للرَّسِـولِ 163. فَمَا اللَّهِ اللَّهِ وَأُصَافَى مِنْ اللَّهِ اللَّهِ وَقُالُ لَا اللَّهِ وَقُالِلْ اللَّهِ وَقُالِلْ اللَّهِ اللَّهِ وَقُالِلْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ 164. أَبَارِقُ م مشكلُ النُّج وم في العَددُ 165. ثم (صِراطُ) النَّــــــــارِ لا إنــــــــــــا 166. وإنَّ الفظ الفظ العراب المرورُ 168. والجنّ أن أوليَ اللهِ اللهِ اللهِ 170. وي وتى بالم وت كُك بش أما ح 171. ويَفُ رَحُ الأَخْيَ الرَّارِ والأَبِ رَارُ 172. ويُكتّب ب الخلّب \_\_\_\_ودُ والدُّوامُ 173. (مُحمَّدُ أَمُ الْأَنبِيا عَلَمُ الْأَنبِيا اللهِ اللهُ 175. ولا يكـــونُ صــادق الإيــان 176. ولا يَكُ وَلُقَضَ الْفُصِ لُلُ وَالْقَضَ الْعُ 177. وأُمَّدُ لِي المُعَامِلِيَّةُ الأَنَامِ

- وحَوثُ ــــه الْمُكَـــتَّمُ الْمَـــــورُودُ ك ذا خَطِي بُهم ف لأ يُ رامُ وأفض لُ الأصحَ ابِ والأَثِمَّ قِ ك ذاك ع الله أب و التوار لله وكم له مِـــن مَنقَبَـــة ومِـــن فَـــنَنْ ك\_ إ ترى التَّرتيب في الحِلاف ق وستبقه مِن غَير مَا التِبَاسِ ف كان خَ يرهُم بِ للأ أَنَاةِ قُ يِّم بِالشَّ ورَى ولَ يِسَ بِالهَ وَي عَلَيهِ أهللُ عصرو ومَا صَاحَة ولاً يَزالُـــــــوا فِي هُـــــــدى مِــــــــن بَعـــــ
- 179. له المقام الأرف عُم المحمُّ ودُ 180. وإنَّ اللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّاللّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل 181. وأُمَّثُ فَ حَمْوِ يَنْ 182. ثُمُّ (أَبُـــو بكـــر) كـــريمُ الأمَّــ 184. ثُمَّ عَـــلِي المُرْتَضِــي أبــو حَسَــنْ 187. لِفَض لِه ع لَيْ جَمِي ع النَّاسِ السَّاسِ 191. وَبَعَدُ (عُدِمُ الْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمُلْمُ لِلْمُلْمُ الْمُلْمُ لِمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ لِمُلْمُ الْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِمُلْمُ لِمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِمُلْمُ لِمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِمُلْمُ لِمُلْمُ لِمُلْمُ لِمُلْمُ لِمُلْمُ لِمُلْمُ لِمُلْمُ لْمُلْمُ لِمُلْمُ لِمُلْمُ لِمُلْمُ لِمُلْمُ لِمُلْمُ لِمُلْمُ لِمِلْمُ لِمُلْمُ لِمُلْمُ لِمُلْمُ لِمُلْمُ لِمُلْمُ لِمُلْمُ لِمِلْمُ لِمُلْمُ لِمُلْمُ لِمُلْمُ لِمُلْمُ لِمُلْمُ لِمُلْمُ لِمُلِمُ لِمُلْمُ لِمُلْمُلِمُ لِمُلْمُ لِمُلْمُ لِمِلْمُلْمُ لِمُلْمُ لِمُلْمُ لِمُلْمُ لِمِلْمُ لِمِلْمُلْمُ لِمُلْمُ 192. ثُمُّ (عَالَىٰ ) لِفَضَالِهِ ومَا اجتَمَا

194. وإنَّ إِلَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّلَّمِ الللَّهِ اللَّاللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ لِمَ ن شَ هِدْ نَبِيُّذَ ا وَنَع دُدُ 196. وطَلحَ ـ ثُه الهُمَ الهُمُ الهُمَ الهُمُ الهُمَ الهُمُ اللهُمُ الهُمُ اللهُمُ اللهُم 197. ومِ نَهُم الْحَسَ نُ كَ ذَا الْحُسِينُ وقَابِ ثُ بِ نُ قَ سِيسِ الْمُ سِينُ 199. إلاَّ الَّذِي قَــــــد جَـــــزَمَ الرَّسُــــولُ وقد د جالاهُ السنَّصُ والدَّليال في ولِلمُس عيءِ نَح ذَرُ الحُس رَانَا 200. لَكُنَّذَ الرَّجُ وَلَهُ الإحسَانَا مــــــــا دامَ لِلقِــــــــــلَةِ ذَا اختِصَـــــــاصِ 201. ولاَ نُكَفِّ رُ قَصِطُ بِالْمَعِ الْعِي 202. وإنَّ لا يُع لم الإسلامُ فإنَّ في كُفُ رُلِّ و تَحَالَى اللَّهُ عِكُفُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّ 204. بالحسير والصلاة والإسلام 205. ثُمُّ مِــــــن الســـــــــــنَةِ وَالإِصَــــــــابَةُ 207. ثُمُّ بُـــــرَحَّم دَائِــــــاً واســـــتغفِر ولا تُكُـــن مِمَّــن بَغَــــى واحــــتَرَق 208. واعتق ب الفض ل له م والسعبق نَبِيَّنَا الْمُبَالِكُ المُبَالِكُ المُبَالِكُ المُبَالِكُ المُبَالِكُ المُبَالِكُ المُبَالِكُ المُ 209. وأيض ع ن أزوَاج 210. في إنَّهُمْ لِلهُ وَمِنْ أُمَّهَ التَّ وط اهِرَاتُ العِ رضِ طَيْرَ الْ

وكلِّ مَـــا يَقـــدحُ بِالإطــاكَقِ مِن نَصِرها وَبَذلِهَا مَا لَسم يَرَ وَكُم لَهُ الْمِ الْمِ اللَّهِ مَا مُوقِ اللَّهِ كَالِم اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّه اللَّه ال وارضَى عـــن البَــاقِي مِــن النِّسـوان كَافِ تُر بِاللَّهِ وِبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ عَلَيْ صَاوِر سيتيدٌ عندناك ذا وخسالُ مُ بِرًا عَ ن سَ وَأَةِ الْمُ رِبّابِ ونَحْتَسِ ب مِ ن غ بر مَ ا مِ راءِ ولِّ و أَصَ ابُوا حَقَّنَ ا وجَ ارُوا ف لا تُطِعهُ ن طاع لَّه للهِ وَقَامَ إِنْ رَهِ جَمْ عَفِي لِيرُ  211. مُ بَرَآتُ مِ سَن رَدِيْ الأَحْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللّ 212. أَفْضَ لَهُم خَدِيجِ أَهُ الْسِيتِي رَأَى 213. فَهِ عِي أُحِي أُحِي النَّاسِ بِالتَّقِي لِيم 214. وأيض القِ ليقة ذَاتُ العِ المِ 220. فنَمَثَثِ لِن لِسَ اعْرِ الأُمَ رَاءِ 221. ســــواء الأبـــــرارُ والفجّــ 222. إلا إذَا دَعَ وا إلى المَن 224. وصَارَ عِندَ مَا هُــوَ الأَمِــيرُ 225. فإنَّ في دِينِدَ اللَّهُ في دِينِدَ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ ال 226. والحسيان والجهساد ماضيان

| وإنَّنَ الْ                 | 227. ثُمَّ مِـــــنَ السَّنَّةِ هَجُ لِ الْمُبَتَــــدِعْ                                  |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 | 228. ونَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                               |
| إلاَّ لــــــــردِّ زَيغهِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 229. وإنَّنـــــــــــا في كُتــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                         |
| تُســــــــــــــــــــــــــــــــــــ                         | 230. وَكُلُّ مُحدَّثُ ۖ ثُمَّ عَلَى الدِّيرِ نِ                                            |
| والســــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        | 231. وَالْمُبَتَّ دِعْ مُجَانِ بُ الْإِسْ لَأَمِ                                           |
| والجَهمِ عِي والْمُ رحِي كَ ذَاكَ الأَشْ عَرِيْ                 | 232. والرَّافِض ي والحَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                               |
| وشــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                          | 233. وأيضــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                              |
| فلَــــــيسَ بِالمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          | 234. أمَّــــا إذَا الخِـــــلافُ فِي الفُــــروعِ                                         |
| ولَـــــيسَ عَــــــن هَــــــوى وعــــــنِ عِنَـــــادِ        | 235. مَـــا دامَ صَــادِراً عـــنِ اجتِمَــادِ                                             |
| ويُج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       | 236. وإنَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                             |
| والاتِّفَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   | 237. وَالِاخـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                            |
| مِــــــــن كُلِّ بِدعَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     | 238. ونَســــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                              |
| والســــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        | 239. يُحيِينَ الران عِشانَا عَالَى الرسالامِ                                               |
| بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                          | 240. وگوئئـــــــــا مِــــــــن ئابعِــــــــي مُحمَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| مِــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                          | 241. يا ربِّ فَاحشُــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                    |
| ثُمَّ هُنَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  | 242. بِرَحَمَّتِ كَ وَفَصْ لِكَ الْمَمَّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ                |
| بِقُ درَةِ العَظِ يم ذِي الجَ لَالِ                             | 243. فَرَغَ تُ مِنهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ                       |

244. فالحمد أد لله على مَا أَلْهَمَا فَقَد أَمَّ فَضَالُهُ وَأَكْرَمَا أَلَهُمَا أَلَهُمَا أَلَهُمَا فَقَد أَمَّ فَضَالُهُ وَأَكْرَمَا اللهُ اللهِ على مُحمَّد فِي دَائِمَ الحَيَالُهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ على مُحمَّد فِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ على مُحمَّد فِي اللهُ اللهُ على اللهُ اللهُ على الله

1421/4/24هـ

# إيقادُ الشَّمعَةِ مِن اعتِقَادِ اللَّمعَةِ

نظم محُمَّد ولد أحمَد زَارُوق الشَّنقِيطِي

### بنگالگارگنگان

1) خمدة عدلى التوفيق والإحسان 2) مَـــــن لم تــــزل آلاءُه تَـــتری ومَـــا 3) مَن خَصّ نا بعقيد دَةِ التَّوحيد لَ \_\_\_ 8) تَت دلَّلُ الألفَ اطْ في ألحَاظِهَ ال 9) وخَلَ ت مِ ن التَّكي ل لَكِ ن زدتُ التَّكي وخَلَ ت مِ التَّكي التَّكِي التَّكِيلُ التَّكِيلُ التَّكِي التَّكِيلُ الْكِيلُ التَّكِيلُ التَّلِيلُ التَّلِيلُ التَّكِيلُ التَّلِيلُ الْكِيلُ التَّلِيلُ التَّلِيلُ التَّلِيلُ التَّلِيلُ التَّلِيلُ الْكِيلُ التَّلِيلُ التَّلِيلُ الْكِلْمُ الْكِلْمُ الْكِلْمُ الْكِيلُ الْكِلْمُ 10) وعلى غَرْارةِ مَا حَوَتَهُ فَلَمَ تُطُلَل 12) حمداً لِمَحمود بالله المحمود بالله المحمداً المحمود بالله المحمود بالم المحمود بالله المحمود بالله المحمود بالله المحمود بالله المحمود بالله المحمود بالمحمود بالله المحمود بالمحمود 13) مَــن لــيسَ يَخلُـو مِـن مَـكانِ عِلمُـهُ 14) مَــن جــلٌ عَــن شــبنه وعَــن نِــدٍّ ولَــم 

مِ ن خ الق الأكوانِ والإنسانِ الله الملك الملك الملك الملك المأصحة علم والشهائي المئت الم

<sup>(1)</sup> والقُنْوَ: بالكسر والضم، والقَنِاءُ، بالكسر والفتح: الكِباسَةُ ج: أَقْنَاءٌ وقُنْيانٌ وقُنْوانٌ، القاموس المحيط – (3/ 467)؛ وهو العذق الكبير.

18) وَهُ و الْمُحَ يَطُّ بِ كُلِّ شَيء عِلمُ ـ هُ 20) أوصَافُه عَان نقسِه وعَانَ أحمد 23) وَالْعِلْمُ رِدُّ لِقَائُ لِللهِ لِنَّاقِ لِللهِ اللهِ لِمَاقِ لِللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَّامِ اللهِ المُلْمُولِ المُلْمُ المَّامِ المُلْمُ اللهِ المَّالِمُ اللهِ اللهِ المَّ 27) قُطِعُ وا عَ ن المَقصُ ودِ مِ ن أَطمَ اعِهم 28) مَـــا فِي الــــنُّزول ورُؤيــة وشَــبيهُ ذا 29) لا كيـــــفَ لا مَعـــــنَى (يَـــــؤول) لاَ نــــــردُّ 30) لسئا تردُّ عَلَى الرَّسُولِ ومَا أَتَى السنَّا 32) لا يَبلُ عَ الوَصِ فَ الصِّ فَ الصِّ وَوحي هُ 33) لَس ـــ نَا نُزِي ـــ لُ صِـــ فاتِه إِن شــــ نَعُوا 34) والكُنه لا نسدري ولُكِ ن بَهُ جُنَا 35) والشَّــافِعي ءَامَنِـــــ أَفِعي ءَامَنِــــ أَعَا 36) وَبِمَا يَقُولُ رَسُولُنَا وَعَالَى مُرَا 37) ذِي شِرعَ ــــــةُ السَّـــــــلفِ الكِــــــرام وبعــــــدَهُم 38) قَــد أَجْمَعُ وا الإقــزارَ والإمــزارَ والــد

ذُو السَّـــــم والإبصــــم والإبصــــم والإبصــــم والإبصـــم والمرا رَبِّي عـــلى العَـرشِ اســتوى ذُو الشَّـان والقه رُ مِن له لِ كُلِّ ذِي سُ اطَّان مِشكَاةِ مَا يَاتِي بِهِ الأصلان وَجَ بِ اللَّهِ لَوْرُ لَهُ لِلْأَذَةَ إِن اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِلَّ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللللَّا \_\_\_\_\_ أَيْ هَ لَهُ حَوَانِ العُدوانِ وامنَــع تَعرُّضَــنَا لِــركيف) معَــانِ مِ ن ذَاكَ عُهدَتُ ب بِ لِلاَ نُك ران وَسُمَّ أَتَّى للزَّي فِي عَلَيْ فِي اللَّهِ عِلْمَ عِلْمَ اللَّهِ عِلْمَ اللَّهِ عِلْمَ اللَّهِ عِلْمَ اللَّ نَ لِذَاكَ قَدُ حُجِبُ وا عَ ن العِرفَ انِ نُـوْمنُ ﴾ اقد قاله الشيباني لِأَيِّ وَصِينِ جَاء بالإِزِنَانِ(1) هَادِي بِه حَاثِي بِهِ حَالَ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ يكفِ عِي الذي يَالَّذِي يَالَّذِي يَالِي الوَحيَالِ الوَحيَالِ الوَحيَالِ الوَحيَالِ الوَحيَالِ الوَ تَصديقُ مَا يَاتِي بِدِهِ النَّاوِرانِ بِمُ اللَّهِ رَبِّي خَ اللَّهِ المُلَّا وَي دِ رَسُ وِلِنَا ءَامَنِ ثُ فِي إِذْعَ اِنْ رَك بُ الأَثِمَّ بِهِ دَالان إثبات لِللَّهُ جَاءَ فِي الفُرقالِ اللَّهُ عَلَيْهِ الفُرقالِ اللَّهُ عَلَيْهِ الفُرقالِ اللَّهُ الفُرقالِ اللّ

<sup>(</sup> $^{f 1}$ ) الإزنان: الظن والتهمة. انظر القاموس.

فَ الفَتِي اللهِ الله هَ النَّج الُّه وصَّحِ له الأعيَ ان مِ ن مُح دَثِ فِي الدِي ن ذُو جَ رَيَان فض لت لَمَّ اس بَعُوا بِ ذَا المِّ دَانِ بِـــــدَع تُخَـــالفُ هَـــديَ خَـــيرَ زَمـــانِ في مَ ذَهِ بِتُوسُ ط مُ زدان في القصوم مِن غَصالٍ ولا كسلانِ آثار مِ ن سَ لَفِ وَدَع للشَّالِي الْهِ قَـــد زُخرفَـــت بِالقَــدولِ وَالأُوزَان عِنصد آلت بي وَصَعِبد الرُّركان أن يَس كُتُوا أم لا فَق الله السواني دَربِ الخِيَــــارِ فَحُـــجَ ذُو الـــبُطلانِ مَـــن لَـــم يَسَـعهُ فِنَـاءُ ذِي الأَفــدَانِ(2) بَع ـ ـ دَ انقِط اع القَ ـ ـ رَم بِالس سَيفَانِ والتَّــــابِعُون أُولاك فِي إحسَـــان ي ثُمَّ إم راز بِ كُونِ ح رانِ وتَعجُّ بِالرِّضِ والوَصِ فُ بِالرِّضِ وَالوَصِ وَانِ 

39) وَبِس ــــنَّةِ الهَـــادِي بِــــدُون تَـــاوُلِ 40) المُحددثاث ضَدالله وبسعة الدولة 41) عَضُّ وا عَلَيْهَ النَّواجِ فِي واح لَذُرُوا 42) قَالَ ابِنُ مَسَعُودِ كُفِيتُمُ فَاللَّا عُوا 43) القَصِمُ قَصِد وَقَفُ وا وَعَصِن عِلَم فَقِف 44) كَانُـوا عـلى كَشـفِ لَهَا أَقـوَى ولَـو 45) إن قُلَـــتَ أحـــدَثَ بَعــدَهُم لاَ خَــيرَ في 47) هُم بَـــــينَ ذِي التَّحسِــــير والتَّقصِـــيرِ مــــــا 48) وإمَامُ أهلِ الشَّامِ قَالَ عليكَ بالسَّامِ أ 49) إيَّاكَ آزَاءَ الرِّجِ الرِّجِ الرِّجِ الرِّجِ الرَّجِ الرَّجِ الرَّجِ الرَّجِ الرَّجِ الرَّجِ الرَّجِ الرّ 50) وَالأَدرَمِ لِنِي ابتِ داع قَ اللهَ ذي 52) فَأَجَابَ قَد عَلِمُ وا فَقَالَ بِوسعِهم 53) بَل وَسِعْهُم فَأَجَابَ هَلاَّ سِرتَ فِي 54) لا وَسَّعَ اللهُ الطَّرِيقَ هُنَا عَالَمُ اللهُ الطَّرِيقِ هُنَا عَالَمُ اللهُ الطَّرِيقَ اللهُ الطَّرِيقَ اللهُ الطَّرِيقَ اللهُ الطَّرِيقَ اللهُ الطَّرِيقَ اللهُ الطَّرِيقَ اللهُ الطَّرِيقِ اللهُ الطَّرِيقَ الطَّرِيقَ الطَّرِيقَ الطَّرِيقَ اللهُ الطَّرِيقَ اللهُ الطَّرِيقَ الطَّرِيقَ اللهُ الطَّرِيقَ الطَّرِيقَ الطَّرِيقَ الطَّرِيقَ اللهُ الطَّرِيقَ الطَّرِيقَ الطَّرِيقَ الطَّرِيقَ الطَّرِيقَ الطَّرِيقَ الطَّرِيقَ اللهُ الطَّرِيقَ الطَّرِيقَ الطَّرِقِ الطَالِقُ الطَّرِقِ الطَالِقِ الطَالِقُ الطَّرِقِ الطَالِقُ الطَّرِقِ الطَالِقُ الطَالِقُ الطَّرِقِ الطَالِقُ الطَّرِقِ الطَالِقُ الطَّرِقِ الطَالِقُ الطَالِقِ الطَالِقُ الطَالِقُ الطَالِقُ الطَّلِقُ الطَالِقِ الطَالِقِ الطَالِقُ الطَّلِقِ الطَّلِقُ الطَالِقِ الطَّلِقِ الطَّلِقِ الطَالِقُ الطَالِقُ الطَالِقِ الطَالِقُ الطَّلِقِ الطَالِقُ الطَالِقُ الطَالِقُ الطَّلِقِ الطَالِقُ الطَالِقُ الطَالِقُ الطَّلِقُ الطَالِقُ الطَالِقُ الطَالِقُ الطَّلِقُ الطَالِقُ الْعَلَقِ الْعَلَقِيقُ الْعَلِقُ الطَالِقُ الطَالِقُ الْعَلَقِ الْعَلِقِ الْعَلَقِ الطَّلِقِ الْع 56) مَـــن لَـــم يَسَــعهُ رَسُـوله وصحابــه 57) وَأَثِمَّ ـــــةٌ مِــــــن بَعــــــدُ فِي تَرتِيـــــــلِ آ 58) وكَــــــذَاكَ فِي الأَخبَــــار مَــــن ضَــــاقَت بِــــــهِ 59) والوج ـ ـ ف والأيدي ونقسس والمج ـ ـ ي

 $<sup>\</sup>binom{1}{}$  هو محمد بن عبد الرحمن الأدرمي.

<sup>(2)</sup> جمع فدن بالتحريك؛ القصر المشيد. انظر تاج العروس.

تَجَمَد دِ بِ هُ وَاقَدَّ بَلُهُ دُونَ تَصَافِي مِن دُونِ تَشَيْدِ بِوَصِ فِي الْعَلَامِ الْفَالِمُ الْفَالَّةُ اللَّهِ بِوَصِ فِي الْأَذَهَ الْإِلَى اللَّهُ اللَّهِ الْمَالِمِ اللَّهِ الْمَالِمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْم

# فَصلٌ فِي إِثباتِ صِفةِ الكَلامِ

(72) وَكَلاَمُ خَالِقنَ الْ صَافِعُه ومُ الْوعُ اللهِ وَمَلاَدُ اللهِ وَمَلاعُ اللهِ وَمَلاَدُ اللهِ وَمَلاَدُ اللهِ وَمَلاَدُ اللهُ وَمَلاَدُ اللهُ وَمَلاَدُ اللهُ وَمَلاَدُ اللهُ وَمَلاَدُ اللهُ وَمَلاَعُمُ اللهُ وَمَلاَدُ اللهُ وَمَلاَدُ اللهُ وَمَلاَدُ اللهُ وَمَلاَدُ اللهُ وَمَلاَدُ اللهُ وَمَلاَعُمُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

فَصلٌ

84) تَنزيكِ لُ رَبِّ العَصرِشِ وهصو صرَاطُ هـ في العَصرِشِ وهصو صرَاطُ هـ في العَصرِشِ وهصول العَمرِ العَمرَ العَمرَ العَمرِ العَمرِ العَمرِ العَمرِ العَمرِ العَمرِ العَمرِ العَمرِ العَمرِ العَمرَ ا 85) لَــــم يُخلَق ن والهنا مِنـــه بــــدا 86) هُــو آيــةٌ قَـد بُيّنــت أو سُـورة 89) وهُـــو المُخــزَّنُ في الصَّــدور وكَتبُـــه 90) المُحكمَ المُتشَابِهِ المَس وحُ نَا 91) عَامٌ وخَاصٌ لاَ يُجِاء بمِامٌ وخَاصًا لاَ يُجِاء بمِامٌ 92) جَعلُ و مِ ن قَ ولِ السوري أو شِ عرهم 93) ويَة ولُ قُرِرَان فَهِ ل مِن شُرِيَة 94) إنَّ الكتابَ كلامُ هُ وحُرُوفُ هُ 95) كي ف التّحدي بالمَجىء بِمِث ل مَ التّحدي المّحدي ا 96) آياتُ هي الكتابُ وقَدد أتّى 97) عِشــــــرُون مِــــن سُـــور وتِســـع بَـــدؤها 98) أو أكر أر مِن ذا وذكر ورُوف في 99) سُــــور وآي وَالـــكلامُ وحَرفُـــه 100) هـــــــذَان حُجّـــــة كَونِــــه حَرفــــاً وَمَـــــن 101) والمُومِن ونَ كَلِيه مُهم وزُوَّارُه 102) ومِ ن الدَّلِي لِ لِرُؤِي قِي حَالَ السِرِّضَي 103) وكراب البادر أثم ترون البادر أثم تروز البادر البادر

حَبِ لُ مَتِ بِن في فِي الْ بَيِ ان ت زلَ الأم ين بِ ع ع الع دناني واليب م عاد باخر الأزمَان قدد أحكِمَ ت في غاية الإتقال وأواخِ رُ مَتا وَأُواخِ إِللهِ اللهِ وَأُواخِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله في مُصححف والسَّحمة بِالآذانِ سِحُ ہِ وَالْامْ رُ النَّہ ہِ جَ ا بِمَثَ ان عَ ن بَاط لِ يَأْتِي فِ ذُو إِحصَ ان واللهُ يَنفِ عن عَن النُّقص ان لِذَوي الحِجَا مِن بَعَدِ ذَا البُرهِ اِن إذ غ يس ذا أوزان جَمِل وهُ أو لم يُعقَل ن بِجَن ان جَمِل وهُ أو لم يُعقَل ن بِجَن ان بِجَناب ان قَس مَ بِ ذَا فِي الصّ يَبِ الهُ الصّ ان بِمَقط ع مِ ن حَ رف أُو حَرف ان للمُصطفَى والصِّهر والعُمَانِ المُصالحَة عليه والعُمَانِ المُصالحِة المُحالِية المُحالِي يَ أَبَاهُمْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ تَرُنُ و إِلَي بِهِ مِ نَهُم العَينَ ان حَج بُ عَ نِ الكُفَّ إِن القُّ رَآنِ مِــــن دُونِ مَــــا حَـــرج ولا أســــدانِ(1)

<sup>(1)</sup> جمع سدين كأمير والسدان كسحاب والسدن محركة؛ وهو الستر. انظر تاج العروس.

104) لَكِ ن نُشَ بَهِ رُؤيَ ـ ةَ لاَ مَرْيُهِ اللهِ عَلَى اللهِ وعَ ن أقران

فَصلٌ فِي الإِيمانِ بِالقَدَرِ

105) الله يَفْعَ لُ مَا يُرِيدُ وَكُونُ أَمْ اللهُ يَفْعَ لُ مَا يُرِيدُهُ لَدِيسَ بِالإمِ كَانِ

106) لاَ حَــيصَ(1) عَــن قَــدَرٍ ولاَ مَــا خطّــه في اللّــوح مِــن أفــرَاح أو أشجَــانِ

#### عَقِيدةُ أَهلِ السُّنَّةِ فِي أَفعَالِ العِبَادِ

107) وَأَرَادَ مَ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَمَالُ اللهِ عَمَالُهُ عَمَالُ اللهِ عَمَالُ اللهِ عَمَالُ اللهِ عَمَالُ اللهِ عَمَالُهُ عَمَالُ اللهِ عَمَالُ اللهِ عَمَالُ اللهِ عَمَالُ اللهِ عَمَالُ اللهِ عَمَالُهُ عَمْلُهُ عَمَالُهُ عَمَالُهُ عَمْلُهُ عَمَالُهُ عَمْلُهُ عَمَالُهُ عَمْلُهُ عَا عَمْلُهُ عَمْلُهُ عَمْلُهُ عَمْلُهُ عَمْلُكُمُ عَمْلِمُ عَمْلُهُ عَمْلُكُمْ عَمْلُهُ عَمْلُكُمْ عَمْلُكُمُ عَمْلُهُ عَمْلُهُ عَ

109) أرزَاقَهُ م عَاجَ اللَّهُم يَهَ دِي يُضِ

110) والكلُّ فِي القُصرانِ جَاءَ مُؤصَّلًا

111) آمَن ثُ بِالقَدرِ الحديثُ أَتَى بَ إِللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّ

112) بِقُنوتِ وِتورٍ قَدد عَا الهَادِي قِنِي

113) لا تَجعَلَ نَّ أَق اللهِ عَلَا عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا عَلَّا عَلَا

114) بَــــل مُومِنُـــونَ بِــــأنَّ حُجَّــةً رَبِّنـــا

115) ويكتبِ له قط ع المَع المَ

116) لَـــم يـــؤَمَر إلاَّ المُســتَطِيع ومَــا نَهـــى

117) مَا اضطرّه أن يَشرُك الطّاعات اتِ لاَ

119) يَج زِي عَ لَى السَّواْي بِسُواْي مِثْلِها

120) والفِع لَ بَالأَق مَا يَ جَالِ جَاءَ وُقُوعُ مِهِ اللهِ

لَ و يُعمَ مُون نَجَ وا مِ ن الجِ ذلان وفِعَ المُهم واللهُ رَبِي المَ اللهِ مَلِي المَ اللهِ مَلِي المَ اللهِ مَ اللهِ اللهِ مَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اله

<sup>(1)</sup> قال في القاموس: حاصَّ عنه يَجِيصُ حَيْصاً وحَيْصَةً وحُيُوصاً ومَحيصاً ومَحَاصاً وحَيَصاناً عَدَلَ، وحادَ.

فَصلٌ

بِقُلُوبِنَ اوالفِم الْ بِالْأَرَكَانِ وَبِعَكَسِ هَا اللَّي َ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُعُلِّلِمُ اللللْمُعُلِمُ اللللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللللْمُعُلِمُ اللللْمُعُلِمُ اللللْمُعُلِمُ اللللْمُعُلِمُ الللْمُعُلِمُ الللْمُعُلِمُ اللَّهُ الللْمُعُلِمُ الللْمُعُلِمُ الللْمُعُلِمُ الللْمُعُلِمُ الللْمُعُلِمُ الللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ الللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ الللْمُل

121) الإيمَانُ قَوْدُ وِلَّ بِاللِّسَانِ وَعَقَدُنَا (121) الإيمَانُ قَوْدِي وَلَّ بِاللِّسَانِ وَعَقَدُدُنَا (122) وَتَرْيَادُ فِي الإيمَانِ طَاعَاتُ السَوْرَى (123) وَدَلِ يَلُهُ فِي "لَّ مَ يَكُنُ نَ" وَبِقَ ولِه: (124) فِي الفَصَحَحَ زِيدَ ذَي الدِّيدَ نَهُمُّ بِتَوْبِ فَي الفَصَحَحَ زِيدَ ذَي الدِّيدَ نَهُمُّ بِتَوْبِ فَي الفَصَحَحَ زِيدَ الدِّيدَ الدِّيدَ نَهُمُّ بِتَوْبِ فَي الفَصَحَحَ زِيدَ الدِّيدَ الدَّيدَ الدَّيدَ الدِّيدَ الدَّيدَ الدَّيْدَ الدَّيدَ الدَّيْسُولَ

### فَصلٌ فِي الإِيمَانِ بِالغَيبِ

الآخبَ ارُ فِي مَا غَ ابَ أَو بِعيَ ان إسراءِ والمِع تراج في ط يرانِ نُــوا مُنكِـري الـري الــرقيا مِـن الوَسنان مِنهَ الْحُروجُ الأَع وَرِ الشَّيطَانِ وَالْجُنْدُ مِ ن يَ الْجُوجَ كَالْطُوفَ الْنِ مِ ن مَع رِبٍ وَعَ ذَابُ قَ بُرِ الجَ الي \_\_\_\_\_ أَلُ مُنكَ \_\_\_ رٌ وَنكِ \_\_\_ يُرٌ اللَّــــكَان صُــورِ وأهــالُ القَــبرِ فِي نَســالاَنِ عِمَا بَدُوا غُرِلاً بِغَدِيرِ خِتَانِ مَّ حِسَابُهم والنِّصِـُ فُ لِلمِــــيزَان بِالأيب دِ عِند دَ النَّش رِ للدِّي وَانِ ط وبَي لِمُ وتَى الْكُثِ بِ فِي أَيمَ ان ن لِـــوزن مَــا قــد قــدما الخصــمان في حِينِ خَفَّ بِي خَوا الْخُسرانِ 

125) إِيمَانُدَ اللَّهِ كُلِّ مَ الصَّاتِ بِ اللَّهِ كُلِّ مَ اللَّهِ عَلَّا مَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ 127) مَـــاكان نومـــاً إذْ قُــريشٌ لم يَكُــو 128) مِ ن ذَاكَ فَقُ وُ العَ بِن لِلمَ لَكِ الَّذِي 129) وكداك أشراط تكرون لِسَاعة 131) وخُ رومُ دَابَ قِ الطُّل وعُ لِشَمس عَا 133) وَنَعِيمُ لَهُ حَلَقٌ وَفِتنَتُ لَهُ وَيَسْلَمُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عِلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَل 134) وَالبَعِثُ بَعِدَ المَصوتِ عِندَ الصنَّفخ في 137) وَصَحَانِفُ الأَعَمَالِ ثُمَّ تَطَالِي الْمَارِينَ 138) يَا بُـــوْسَ مَـــن يُــوْقَى الْكِتــابَ شِمَــالُه 139) مِيزَانُدَ الْكَفَّتَ يِن وَذُو اللِّسِينِ عِنْ وَذُو اللِّسِينِ عِنْ وَدُو اللِّسِينِ عِنْ وَدُو اللِّسِينِ 140) مِـــــــن مُفلِـــــــح ثَقُلَــــــت مَــــــــــوَازِين لَهُ 141) وَالْحَـ وضُ مِ نَ عَسَ لِ ٱلذَّ وَمَ الْوَهُ

ت ف لا تَكُ ونُ الدَّه رَ بِالعَطش انِ

بَ فَ لَا تَكُ ونُ الدَّه رَ بِالعَطش انِ

بَ فَ لَ الْكَبَ الْرِ عَ اذَ للأَّوطَ الْوَرانِ

أه لِ الكَبَ الرِّ عَ اذَ للأَّوطَ انِ

عَمَ لَم الْكَبَ الْمَ الْرِ عَ اللَّهِ وَاللَّهِ مِ الآنِ

والمُ ومِنِينَ لِغَ ير أَه لِ السَّرَانِ

لِعَ دُوّهِ ذَارَانِ خَ اللَّهِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال

### فَصلٌ فِي حَقِّ الرَّسُولِ وَأَصِحَابِهِ

للرُس لِ لَيْسَ يَصَحَحُّ مِ نِ إِيمَ انِ وَيَ الرَّفِي وَرِسَ اللهِ المُختَ انِ وَرِسَ اللهِ المُختَ انِ وَرِسَ طَى ثُمُّ أُمّت له ذَوُو التِّيجَ انِ الآخ رُونَ وسَ البِقُوا الفُرسَ انِ الآخ رُونَ وسَ البِقُوا الفُرسَ انِ مُ وحَوضُ له المَ فَرُودُ للظّم آنِ فَي الخَط بِ يَ وَمَ الشِّ يَبِ للسولة انِ السِّ للسولة انِ فَي الخَط بِ يَ وَمَ الشِّ يَبِ للسولة انِ

150) وَمُحمَّ دَ خَ مَمَ النَّبِ وَة سَيَدٍ (150) لِلعبد دِ قَب لِ شَ هَادَةٍ بِنْبُ وَة سَيِّد (151) لِلعبد دِ قَب لِ شَ هادَةٍ بِنْبُ وَة (152) لِلعبد فَاعةِ المُختَ ارِ يومَ الفَص لِ يُق (152) لا تَ دَخُلُ الجِنَّ اتِ قبل لَ دُخُ ولِهِم (152) لا تَ دَخُلُ الجِنَّ اتِ قبل لَ دُخُ ولِهِم (154) وَلِ واءُ حَم دِ عِن دَ أَحَم دَ والمَق المُهم وشَ فيعُنا (155) وَالأنبِي اءُ إِمَ امُهم وشَ فيعُنا (155)

## الكَلامُ فِي أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ

خَ يُرُ الصِّ حَابِ بِسَ اعْرِ الأَديَانِ وسَ مَنَى عَ لَي مِ مَن وَرَا عُث مَانِ وسَ مَانِ وَرَا عُث مَانِ وَلَى اللَّهُ الرُّجُ النِّ الرَّبُ النِّ الرَّبُ النَّ انِ الشَّانِ وَلِي الشَّانِ وَلِي الشَّانِ وَلِي الشَّانِ وَلِي الشَّانِ وَلِي الشَّانِ وَلِي السَّانِ وَلِي الشَّانِ وَلِي الشَّانِ وَلِي الشَّانِ وَلِي السَّانِ وَلَيْ الرَّانِ وَلَيْنِ اللَّانِ وَلِي السَّانِ وَلِي السَّانِ وَلَيْنِ السَّانِ وَلِي السَّانِ وَلَانِ وَلَيْنَا مِنْ وَلَانِ وَلَيْنَا مِنْ وَلِي السَّانِ وَلِي السَّانِ وَلَيْنَا مِنْ وَلِي السَّانِ وَلَيْنَا مِنْ وَلِي السَّانِ وَلَيْنَا مِنْ وَلِي السَّانِ وَلِي السَّانِ وَلَيْنَا مِنْ وَلَانِ وَلَانِ وَلَانِ وَلَانِ وَلَيْنَا مِنْ وَلَانِ وَلَيْنَا مِنْ وَلَانِ وَلِي وَلِي وَلَانِ وَلَانِ وَلَانِ وَلَانِ وَلَانِ وَلَانِ وَلَانِ وَلِي وَلْمِنْ وَلِي وَلِي

 لِلفَضِ لِي وَالْإِجْمَ الْعُ ذُو لَمَعِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَضَّ وا عَلَيْهَ الدُّه رَ بِالأُس نَان تَمَّ تَ عَلَيْ عِلَا فِي عِلَا فِي عِلَا وَأُمَ اللهِ اللهِ عَلَيْ وَأُمَ اللهِ اللهِ عَلَيْ وَأُمَ وَعَلِيْنَ اعْمُ مَانُ وَالقَّمَ رَانِ \_\_\_\_\_ان لَـــيسَ نَـــراهُ والحِرمَـــان ءِ ولاَ نُكَفِّ <u>رُ</u> قَ<u>طُّ لِلأَعيَ</u>ان فَكُوابِ للسَّوْانِ) وَمِنَ اللهُدَى كَفُّ عَن الإِخْ وَإِن أَنَّ سُ وَلاَ فِعْ لِنْ جَنَثُ مِ يَ كَان تِ لَ آخِ رُّ لِلأَع وَرِ الفَّتِ ان وَالْحُ بُ وَالْإِك رُ الْجَمِي لُ الْهَ إِنِّ ودُعَــــاؤُنَا لِلصَّـــحبِ بِالغُفـــــزانِ مَـــاكَانَ مِــن ســــن قــربانِ اغفِ ر لَه م سَ لِيْ مِ نَ الأَض غَانِ لَـــن يُــدرَكُوا بالــركض وَالخطــران بُ رِفْنَ مِ ن عَيْ بِ ومِ ن أَدرَانِ \_\_\_وحي الخَلِيفَة مَـــن بِحُـــــــم غَـــــانِ

163) خُلفَ اءُ أَحَم د مَه دِيُّونَ طَ رِيقُهُم 164) أمد أُ الخِلافَ قِي الثَّلاثِ بِنَ الْسِينَ الْسِينَ الْسِينَ الْسِينَ الْسِينَ الْسِينَ الْسِينَ 165) إِنَّ الْمُبَشِّ رِ بِالْجِنَا لَا لَمُ الْمُسَدِّ الْمُ 166) سَ عدٌ سَ عِيدٌ طَلح ة وَأُمِينُنَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلِيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكِيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْعِيْ عَلَيْ عَلَيْعِلِيْعِلِيْعِلِيْعِلِيْعِلِي عَلَيْ عَلِيْعِلِي عَلَيْعِلْعِلْمِ عَلَيْعِيْعِلِيْعِلِي عَلَيْعِلْعِلْمِ عَلَيْعِلْعِلْمِي عَلِيْعِلِي عَلَيْعِلْمِ عَلَيْعِلْمِ عَلَيْعِلْمِ عَلَيْعِيْعِلِمِي عَلِي عَلَيْعِيْعِيْعِلِيْعِيْعِيْعِلْعِيْعِيْعِلِمِي عَلِيْعِيْعِيْعِيْعِلِمِي عَلَيْعِلْمِ عَلَيْعِلْع 167) إِنَّا لَنَش هَدُ لِ لَيْنِ الآثَارُ قَ د 168) وكثاب ت والج زم للأعيران بالسان بالسان 169) نَرجُ وا إِذِي الحُسني نَخَافُ لَلمُسِسي 170) بِالدَّن بِسَرِكاً يَكُ نِ نَ مِ اللَّهُ اللَّهُ عَمَ لِي (فَ إِن شِركاً يَكُ نِ نِ 171) وترى الجِهَادَ مَعَ الإمَامِ وَإِن يَكُانَ 173) بِالدَّنِ بِ لَ سِيسَ يَكفُ رُونَ كَ إِلدَّنَ اللهِ الْوَى 174) ثُمُّ الجِهَادُ مُضِيعُهُ حَدَّى يُقَالِ 176) والكَ ثُ عَ ن ذِكر الهِدَ اتِ تَ رَجُمٌ 177) مَاكَانَ بَينَهُمُ و فَدَعُ واعرِف لَهُ م 178) في الفَـــتح جَـــاء مَـــدِيحُهُم وَالحَشـــرُ رَبِّــــــ 179) و نه سي النَّدي عَدِن سَبِّمَا أصحابَهُ 180) ع ن أُمَّهَ ابْ الْمُ وَمنينَ تَ رَضٌ مَ نَ 181) وخَدِيج ـ أَ الفُض لَى وعَائِشَ ـ أَ النَّا الفُض اللَّهِ عَائِشَ ـ أَلَّ اللَّهُ اللَّالِي اللَّلْمُلْمُ اللَّاللَّالِمُلْلِي الللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل 182) يَاوِي حَ مَ ن قَدْفَ الْحُصِّانِ فَإِنَّا لَهُ الْحُصَّانِ فَإِنَّا لَهُ الْحُصَّانِ فَإِنَّا لَهُ 183) أكرم بِخَال المُومِنِينَ وكاتب ال

### حَقُّ وُلَاةِ الأَمرِ عَلَى رَعَايَاهُم

185) مَالَم تَكُان مَعصِية أَمَالُم تَكُلُم تَكُم تُلْكُم تَكُم تَكُم تَكُم تُعْلِم تَكُم تُعْلِم تَكُم تُعْلِم تَكُم تَكُم تَكُم تَكُم تَكُم تُعْلِم تَكُم تَكُم تَكُم تَكُم تَكُم تَكُم تَكُم تُعْلِم تَكُم تَكُم تَكُم تَكُم تَكُم تَكُم تَكُم تَكُم تُعْلِم تَكُم تَكُم تَكُم تُعْلِم تَكُم تَكُم تَكُم تُعْلِم تَكُم تَكُم تُعْلِم تَكُم تَكُم تَكُم تَكُم تَكُم تَكُم تَكُم تَكُم تُعْلِم تَكُم تَكُم تُعْلِم تَكُم تَكُم تَكُم تُعْلِم تَكُم تَكُم تَكُم تَكُم تَكُم تَكُم تَكُم تُعْلِك تَكُم تَكُم تُعْلِم تَكُم تُعْلِم تَكُم تُعْلِم تَكُم تَكُم تُعْلِم تَكُم تُعْلِم تَكُم تُعْلِم تَكُم تُعْلِم تَكُم تُعْلِم تَكُم تُعْلِم تُعْلِم تَكُم تُعْلِم تَكُم تُعْلِم تَكُم تُعْلِم تَكُم تُعِلِك تَكُم تُعْلِك تَكُم تُعْلِم تَكُم تُعْلِع تُعْلِم تُعْلِ 186) ثُمَّ الَّذِي ولِي الخِلاف ـــــــــة بِاجتِمَـــــــــــا 187) حَـــرُمَ الْحَـــرومُ عَلَيـــــهِ أُو شَــــقُ العَصَــــا 188) خَلَّ وا الْخُصُ ومة وَالْجِ دَالَ بِ دِينِكُم 189) لاَ تَنظُ رِواكُتبِ أَ لِمُبتَ دِع وَلاَ 190) إذ كلُّ مُحدثَ \_\_\_ةِ ضَ لللَّ بِدعَ \_\_\_ة . 191) مِمَّا سِوى الإسلام مِثال خَوارج 192) وَذَوِي اعـــــــــــــــــــــــــــاءٍ وَكــــــــــــــــــاءٍ وَكــــــــــــــــــــــــا 193) وذَوي ابـــــن كُلَّاب وَزِدْ نُظَـــــــرَاءَهُمْ 197) يارتٍ فَاعصِ م دِينَدَ اللهِ عَلَيْ فِتنَ فِتنَ لَمِ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْعِيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلِيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلْمِي عَلَيْكِ عَلَيْكِعِي عَلَيْكِ عِلْمِي عَلِي عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِعِلْمِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَل 198) وَبِس مُنَّةِ الْمُختَ ارِ ثَبِّتنَا عَ لَي 199) وَذَوِي البِّبَاعِ ثُمَّ نُحشَ لِ بَعالَمَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا 

أً بَــــــــــــرَارُهِم فُجَّـــــــــارُهِم ســـــــــــــيَّانِ ع النَّاسِ أُو قَد حَازَهَا بِسِانِ مَا لَـم يَكُون لِلكُفور فَا إِتيَانِ كُونُ وا لِذِي بِ مَع ذَوِي هُج رَانِ تَصَــُوا إِلَى كَلِــَاتِ ذَا المَــَاتِ وَال قَدَرِيَّ ـ قِ جَهْمِيَّ ـ قِ الصَّ فَوَانِي فِ رَقُ الضِّ لللهِ والهَ وي الحَ يران (إن لَــــم تَعَصَّــبُ) فَهُـــو غَـــيْرُ مُــــدَانِ (أصللٌ أنّى مِن قبلِهِ أصلان) أو بدع ق في القلب كالأسفان(1) ذَا الدِّينِ نَكَالْهَضِ بَاتِ مِ نَمْ الدِّينِ مَ الدِّينِ مَ اللَّهِ الدِّينِ مَا اللَّهُ الدِّينِ اللَّهُ اللَّ فِي زُم رِه المُختَ الله عَلَي ال ةُ عَ لَى الْمُشَفَّع سَيِدِ الغَّ رَانِ

<sup>(</sup> $^{1}$ ) الأَسْغانُ؛ الأَغْذِيَةُ الرِدِيَّةُ. كما في القاموس.

# بُلُوعُ الْمُرَادِ نَظمُ لُمعَةِ الْإعتِقَادِ

نظم عبد الله بن نجاح آل طاجن

# بنگالگارگند

| عَلَى إِمَامِ الأَنبِيَاءِ أَحَمَدَا   | [1] | أَحَمُدُ رَبِّي وَأُصَلِّي سَرِمَدَا     |
|----------------------------------------|-----|------------------------------------------|
| فِي نَظمِ مَتنِ لُمعَةِ المُوَفَّقِ    | [2] | وَأَرْتَجِي الْعَونَ مِنَ الْمُوَقِّقِ   |
| أُو صَحَّ عَن رَسُولِنَا العَدنَانِي   | [3] | وَكُلُّ وَصفٍ جَاءَ فِي القُرآنِ         |
| وَغَيرِ تَشْبِيهِ وَلَا تَمثيلِ        | [4] | أَثْبِت بِلَا رَدٍّ وَلَا تَأْوِيلِ      |
| فَأَثْبِتِ اللَّفْظَ وَرَبَّكَ اسأَلَا | [5] | أَمَّا الَّذِي مِن ذَلِكُم قَد أَشَكَلَا |
| إِذ لَيسَ يُدرِكُ العِبَادُ وَصفَهُ    | [6] | فَهِمَا لِمَعنَاهُ وَفَوِّضَ كَيفَهُ     |
| رَبِّي عَلَيهِمُو بِذَاكَ أَثْنَى      | [7] | هَذَا طَرِيقُ الرَّاسِخِينَ الأَسنَى     |
| لِمَا تَشَابَهَ مِنَ التَّنزِيلِ       | [8] | وَذَمَّ جَلَّ مُبتَغِي التَّأُويلِ       |

| عَينٌ نُرُولٌ قَدَمٌ وَغَضَبُ             | [9]  | وَمِن صِفَاتِهِ يَدُّ وَعَجَبُ            |
|-------------------------------------------|------|-------------------------------------------|
| حَادِثُ آحَادٍ قَدِيمُ النَّوعِ           | [10] | كَلاَمُ رَبِّي ثَابِتٌ بِالشَّرِعِ        |
| عَلَى النَّبِيِّ أَحْمَدٍ وَفَصَّلَهُ     | [11] | وَمِنهُ قُرآنٌ إِلَهِي أَنزَلُهُ          |
| شَيئًا مِنَ الذِّكرِ الحَكِيمِ يَكْفُرَا  | [12] | لَيسَ بِمَخْلُوقٍ وَمَن قَد أَنكَرَا      |
| لِلَّهِ وَاهِبِ الْعَطَا فِي الآخِرَهُ    | [13] | إنَّ وُجُوهَ الْمُؤمِنِينَ نَاظِرَهُ      |
| مَرَاتِبُ الأَقْدَارِ عِلمٌ كَتَبُ        | [14] | وَوَاقِعٌ مَا قَد أَرَادَ الرُّبُ         |
| لَهُ إِرَادَةٌ وَأَثْبِت قَيدَا           | [15] | مَشِيئَةٌ خَلقٌ وَإِنَّ العَبدَا          |
| فَذَا سَبِيلُ الحَقِّ وَالنَّهجِ السَّوِي | [16] | أي أنَّهَا تَحتَ مَشِيئَةِ القَوِي        |
| بِالذَّنبِ قَلَّ بِالصَّلَاحِ يَعْلُو     | [17] | الِايَمَانُ عَقدٌ عَمَلٌ وَقُولُ          |
| فَآمِنَنْ بِهِ بِدُونِ رَيْبِ             | [18] | مَا صَحَّ عَن نَبِيِّنَا مِن غَيبِ        |
| وَكَانَ فِي الْيَقْظَةِ لَا الْمَنَامِ    | [19] | أُسرَى بِهِ الْإِلَّهُ فِي الظَّلَامِ     |
| كَآيَةِ الدُّخَانِ قَبلَ الوَاقِعَهُ      | [20] | أَشْرَاطُ يَومِ الدِّينِ حَقًّا وَاقِعَهْ |

| وَيُبَعَثُونَ بَعَدَ نَفْخِ الصُّورِ       | [21] | وَيُفَتَّنُ العِبَادُ فِي القُبُورِ      |
|--------------------------------------------|------|------------------------------------------|
| فِي مَوقِفِ فِيهِ الرَّسُولُ يَشْفَعُ      | [22] | فَيَحشُرُ اللَّهُ الْوَرَى وَيَجَمَعُ    |
| يُنشَرُ ثُمَّ يُوضَعُ الْمِيزَانُ          | [23] | مِن بَعدِ إِذْنِ اللَّهِ وَالدِّيوَانُ   |
| عَلَى جَهَنَّمُ الصِّرَاطُ يُنصَبُ         | [24] | مِن حَوضِ أَحْمَدَ التَّقْيُّ يَشرَبُ    |
| فَلَا تُفنِهِ فِي الهَمِّ دَومًا تُسَدَّدِ | [25] | وَعُمُرُكَ مَحدُودٌ قَصِيرٌ وَمُنتَهِ    |
| لِلطَّالِمِينَ الكَافِرِينَ نَارُ          | [26] | وَجَنَّةٌ لِلمُتَّقِينَ دَارُ            |
| وَيُذَبَّحُ المَوثُ بِلَا نُكْرَانِ        | [27] | مَخْلُوقَتَانِ لَيسَ تَفْنَيَانِ         |
| خَاتَمُهُم وَسَيِّدُ الأَبْرَارِ           | [28] | مُحَمَّدٌ أَفضَلُ رُسْلِ البَّارِي       |
| أُصِحَابُهُ أَفضَلُ صَحبٍ شُعَدَا          | [29] | لَهُ لِوَا حَمدٍ مَقَامٌ حُمِدَا         |
| جَنَّتُهُ شَاهِدَةٌ وَالأَفضَلُ            | [30] | أُمَّتُهُ أَوَّلُ مَن سَيَدخُلُ          |
| عُمُّانُ فَابنُ عَمِّ أَحَمَدٍ عَلِي       | [31] | أَفَضْلُهَا الصِّدِّيقُ فَارُوقٌ يَلِي   |
| أَوَّلُهُم نَجِلُ أَيِي قُحَافَهُ          | [32] | تَرتِيبُهُم كَذَاكَ فِي الخِلَافَهُ      |
| فَاشْهَد لَهُ كَعَشْرَةٍ بِلَا امْتِرَا    | [33] | مَن فِي النُّصُوصِ بِالْجِنَانِ بُشِّرَا |
| نَبِيُنَا بِالنَّارِ أَو دَارِ الْهَنَا    | [34] | لَا نَشْهَدَنْ لِغَيْرِ مَن سَمَّى لَنَا |

| نَخشَى عَلَى مَن يَرتَدِي ثَوبَ الشُّقَا | [35] | لَکِنْنَا نَرِجُوا لِکُلِّ ذِي ثُقَى     |
|------------------------------------------|------|------------------------------------------|
| وَالْحَجُّ وَالْجِهَادُ مَاضِيَانِ       | [36] | لَا يَكْفُرُ العِبَادُ بِالعِصيَانِ      |
| وَجُمْعَةٌ تَحِلُّ مَعْ مَن جَارَا       | [37] | مَعَ الأَثِمَّةِ وَلَو فُجَّارًا         |
| فِي غَيرِ مَا مَعصِيَةِ السَّلَامِ       | [38] | وَعَقَدُنَا الطَّاعَةُ لِلإِمَامِ        |
| بَلِ ابْذُلَنْ نَصِيحَةً إِلَيهِ         | [39] | مُحَرَّمٌ خُرُوجُهُم عَلَيهِ             |
| وَلَا تُسبُّهُم فَهُم أَهلُ الرِّضَا     | [40] | تَوَلَّ أُصِحَابَ النَّبِيِّ المُرتَضَى  |
| فَرَبُنَا اصطَفَاهُمُو وَاغْتَفَرَا      | [41] | وَكُفُّ عَمَّا بَينَهُم قَد شَّعِجَرَا   |
| خَدِيجَةٌ وَعَائِشٌ قَد فُضِّلَا         | [42] | وَاللَّهُ يَرضَى عَن نِسَا خَيرِ المَلَا |
| وَعَن سَبِيلِ الاِبتِدَاعِ يَرْجُرُ      | [43] | وَشَرعُنَا بِالاِتِّبَاعِ يَأْمُرُ       |
| لَا تُصغِيَن لَهُم وَكُنتَهُم ذَرِ       | [44] | وَصَاحِبَ البِدعَةِ خَلِّ وَاهْجُرِ      |
| وَالْاِخْتِلَافُ فِي الْفُرُوعِ رَحْمَهُ | [45] | وَحُجَّةٌ إِجَمَاعُ خَيرِ أُمَّهُ        |
| صَلَاثُنَا عَلَى خِتَامٍ رُسلِهِ         | [46] | حَمدًا لِمَن أَعَانَنَا بِفَضلِهِ        |

# الفهرس

| 8 - 5    | المقدِّمــة          |
|----------|----------------------|
| 22 - 16  | التَّعريف بالمؤلِّفا |
| 43 - 24  | التَّعريف بالمؤلَّفا |
| 82 - 45  | المتن                |
| 123 - 84 | المنظـومـات          |
| 125      | الفهرسا              |